

# مِحْدُونِ نَفْسَيْنِ

# المان المان

ڸٮؠٙٵڂڐۘالشَّيخ ۼؠٞڹڷؙٳۥڵۼڒؠڒ۫ڔؙٞۯۼٙٳڶڡۜٞ؆ؙڔ۫ڹٳڔۯڽڗڂۄٳڶڡٞؖ؆

تَعَدِينُم فَضِيلَة الشَّنِجُ التَّكُوْرِصَالِجِ بِنِ فَوْزَان بِنِ عَبْدِ اللَّهُ الفَّوْزَان الدَّكُوْرِ اللَّهُ الفَّوْزَان مِضُوهِيَّة كِبار العلماء

الثَّكُوْرِعَبْدِالْعَزِيزِبْنِ ثُحَّةً بِنِ عَبْدِاللَّهُ اللِيَّدْحَانُ اللَّهِ اللَّيِّدْحَانُ

جَمِعُ وَرُتِيبٌ يَرْبِيد بِنِ مُحُمَّد بِنِ عَبْدِ ٱللهِ آل رَدْعَان

طُبِعَ عَكَ نَفَكَة إِلشَّيْخُ حَمَد بِزْعَبَدَ الْعَزَيْنِ الْوَزِيسِ غَفَرُ اللهُ لَهُ وَلُوِ الِدَيْرِ وَالِمُسْلِمِينَ

كالملفيين للشري التناخ







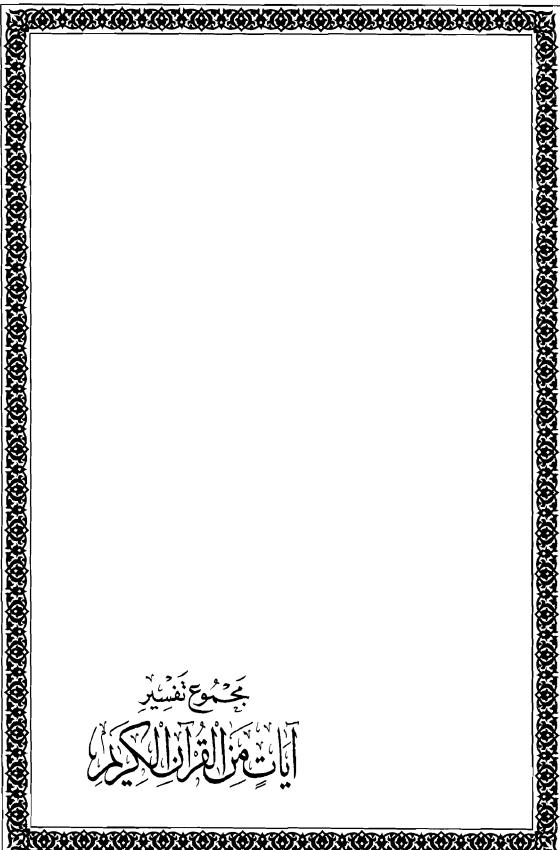

#### ك يزيد محمد عبدالله الردعان الدوسري، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الدوسري، يزيد محمد عبدالله الردعان

مجموع تفسير آيات القرآن الكريم لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز./

يزيد محمد عبدالله الردعان الدوسري - الرياض،١٤٣٣هـ

٤٠٨ ص ، ٢٤ x سم

ردمك ۱-۲۲۲۱-۱۰-۳۰۲-۸۷۹

١- ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد الرحمن، ٣٣٢ - ١٤٢٠ هـ

٢- القرآن – مناهج التفسير الحديث أ- العنوان

ديوي ٢٢٧،٦ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٦٥ ردمك: ١-١٢٦٦-١٠-٩٧٨

حُقُوقُ الطَّبِعِ مَحْفُوظة لِجَامِعِ الكِتَابِ
الطَّبِعَة التَّجَارِيَّة - لدَى مَدَار الْوَطَن
الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ
صفر ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤

مِيَفِي وَقِيمِمِي وَلِخِرَاجِي كَائِرُ لِقَسُرُ النَّشُرُ وَالتَّوْبَرُاعِ

المملكة العربية السعودية شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز ت:٢٦٨١٠٤٥ - ف: ٢٦٨١٠٤٥

جوال: ۲۲۹۳۹۳۸ هه۲۲۹۳۹۳۸ darulqabas@yahoo.com الرياض







#### مُقَدِّمَةُ مَعَالِي الشَّيْخِ د. صَالِحِ بْنِ فَوْزَانِ الْفَوْزَانِ

٥

#### مقدمة مسالي الشيخ و. صُالح بُن فُوزان الفُوزان عضومينة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء

الحمد للله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت على هذا المجموع المبارك من تفسير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية والسعودية والمحتود مجموعًا مفيدًا نافعًا وهو من جمع الشيخ: يزيد الردعان وبإشراف الدكتور عبد العزيز السدحان وهو مشروع يرجى ثوابه لمن قام به من الجامع والمشرف. نفع الله به الإسلام والمسلمين وكتب ثوابه لشيخنا سماحة عبد العزيز بن باز ولمن تعب في جمعه وترتيبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

المحديد والصلاة وله مع على نبيامحد وعلاكه وصعبه وليد:
فقد الحلفت على خالبارك معرقف الله. فوجدت محدي المافعا مفتى عام المعلكة العربية المسعودية رحمه الله. فوجدت محدي المافعا مهومه جمع البخ : يزمد الردعا مد وبا بشراف المركمة ورا بطلوز المدحام وهومه جمع البخ : يزمد الردعام مه عهد الجامع والمسترف. نغوالهمه وهدمستروع مرحى نثوا به لمدرهام مه عهد الجامع والمسترف. نغوالهمه الدمسي والمسلم وكتب لوابه لمستخار عاهة المدلوز مهما زرطم وحده و مرتبعه و وعلله والمنتوال وحده و مرتبعه و وعلله والمنتوال المعالمة والمنتوال وحده و مرتبعه و وعلله والمنتوالية المنتوالية وحده و مرتبعه و وعلله ومعللة والمنتوالية المنتوال وحده و مرتبعه و مرتبع و مرتبع و مرتبعه و مرتبعه و مرتبعه و مرتبعه و مرتبعه و مرتبعه



#### جَمْوعُ تَفْسِيرِ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيم

٦

#### مقدمة فضيلة الشيخ د.عَالِعَزِيزَبْنِ مِحمَّدالسِّدَحَال

الحمد لله الذي علّم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أنزل عليه القرآن، فعلِمه وعمل به، وعلّمه فكان خير متعلّم، ومعلّم، وبعد:

فإن علم تفسير القرآن من أشرف العلوم وأزكاها وأرفعها، يزيد العالم والمتعلّم إيمانًا وقوة في الحجة، ولزومًا للمحجة، ولعظيم شأن هذا العلم عني به أهل العلم، فكانت له مدارسه ومصنفاته المتنوعة كمًّا وكيفا، وفهارس المكتبات المطبوعة، فضلًا عن المخطوطة، ناهيك عن المفقودة تشهد شهادة يقين بذلك.

شاهد المقال أن ذلك وغيره يؤكد ما سبق من شرف هذا العلم وعظيم أثره وتأثيره على ملقيه ومتلقيه، وما زال أهل العلم الراسخون خاصة في عنايتهم بعلم التفسير.

ومن أولئك سماحة الإمام شيخ الإسلام في زمانه الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- وهو بحق من الثلة المقدمة في علوم الشريعة.

و الكلام في سيرته وترجمته منثور في كثير من المسموع والمرئي والمقروء. وإنما الشأن هنا في ميراثه العلمي؛ فقد ترك الطلق ميراثا عظيمًا من الكتب والرسائل والفتاوئ، بذل كثير من أهل العلم جهودًا في نشرها والعناية بها، جزئ الله الجميع خيرًا.

ولا يزال كثير من ميراث الشيخ حبيس الأشرطة وحواشي كثير من الكتب التي

كانت تقرأ عليه، فيقيد طلابه كثيرًا من تعليقاته النفيسة يسر الله تعالى إخراجها.

ومن ضمن ميراثه العلمي هذا الكتاب الذي بين يديك، وهو جمع لبعض كلام سماحة الشيخ من تعليقه وتفسيره لبعض الآيات القرآنية، فقد كان سماحته يعنى كثيرًا بالقرآن الكريم؛ حثًا على قراءته وتفسيره، ومن شواهد ذلك: لزوم القراءة في التفسير في كثير من دروسه، وكذا ما تواترت به كثير من مجالسه من افتتاحها بسماع بعض الآيات من بعض الجلساء، ثم تعليق سماحته على تلك الآيات.

#### وعودًا علىٰ بدء:

فهذا المجموع الذي بين يديك كان -بعد فضل الله تعالى وتوفيقه- نتيجة محادثة بيني وبين جامعه الأستاذ الكريم يزيد بن محمد الردعان، فقد أشرت عليه بجمع ما يقف عليه من كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في تعليقه وتفسيره لبعض الآيات، فاجتهد الأستاذ يزيد في ذلك، وبذل جهدًا مشكورًا.

#### وخلاصة طريقة عمله كما يلى:

أولًا: الرجوع إلى كتب سماحته حسب الجهد، وعلى رأسها: (مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جمع د/ محمد الشويعر)، وكما رجع أيضًا إلى كتب أخرى عُنيت بجمع كلام سماحته، وينظر ذلك في قائمة المراجع.

ثانيًا: ترتيب الكتاب حسب ترتيب السور والآيات في القرآن الكريم.

ثالثًا: نظر معالي الشيخ صالح الفوزان -أثابه الله تعالى- في هذا المجموع، واقترح أن يكون الاسم: «تفسير آيات من القرآن الكريم»، وهو ما

تكلم عليه من الآيات القرآنية في أثناء فتاواه ودروسه ومحاضراته وأحاديثه في الإذاعة وغيرها.

كما نبه معالي الشيخ صالح -حفظه الله تعالى- إلى ضرورة العناية بإخراج الكتاب مطبوعًا على وجه يليق بكتب العلم.

وقد صحح معالي الشيخ بعض الأخطاء المطبعية؛ شكر الله المعالي الشيخ صالح حرصه وعنايته على نشر العلم.

وفي خاتمة هذه المقدمة أقول:

قد أشرت على الأستاذ يزيد أن يجمع ما يقف عليه من كلام سماحته المتعلق بالبحث على العناية بالتفسير، وكذا كلامه وفتاواه المتعلقة بالقرآن وأحكامه؛ ليكون هذا المشروع مع هذا المجموع أكثر تكاملًا وأشمل للفائدة.

رحم الله سماحة الشيخ ابن باز، وجزاه خيرًا على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأثاب الله معالي الشيخ صالح الفوزان، وبارك في جميع شأنه، وأثاب الله الأستاذ يزيد الردعان على ما قام به من جهد، والشكر موصول للشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الدويش الذي راجع الكتاب لغويًا وإملائيًا، وكذا شكر الله للأستاذ/ سعد بن عبد العزيز أبو خليل متابعته لصف الكتاب ومطابقة التعديل الأخير على أصل الكتاب، ووفق الله المسلمين للعناية بالقرآن والسنة علمًا وعملًا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

كتبه

الدَّكُوْرِعَبْدالعَزِيزِبِ مُحَدَّبِنِ عَبْداِّللهُ السِّكَدْحَان ١٩/١٠/ مَا ١٤٣٢هـ الرياض

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازَ ٱلرِّحِيمَ

## مُقَدِّمَةُ جَامِعِ وَمُعِدِّ الْكِتَابِ

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم.. أما بعد:

فإن أعظم العلوم ما كان الله أقرب، ولسبيل الخير أدعى وأرشد، ولاشيء أنفع ولا أعظم ولا أكثر بركة للعالم أجمع من كتاب الله، وقد حرصت على جمع هذه المادة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-؛ لما يتميز به سماحته من قبول عند طبقات الناس من حُكام ومحكومين، وتجار، وفقراء، وعلماء، ومتعلمين، وعامة، وكذلك ما للشيخ من أسلوب يفهمه العامي والمتعلم، ويفهمه الصغير والكبير، فكلامه في منتهى الوضوح لا غموض فيه ولا تكلف، ولعلَّ ذلك أنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة مُشاعة لجميع المسلمين.

وقد جُمِعَتْ هذه المادة من كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ومجموع فتواه المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسير آياته، واشتمل الكتاب على ثلاثة فصول.

الفصل الأول: تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-. الفصل الثاني: فتاوئ سماحته مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الفصل الثالث: بعض المسائل والأحكام المتعلقة بتفسير القرآن الكريم.

وقد حرصت على ترتيب السور والآيات وفق ترتيب سور وآيات القرآن الكريم.

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله على توفيقه وامتنانه، ثم أشكر معالي الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله على تصحيحه بعض الأخطاء وتقديمه للكتاب، كما أشكر الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان -حفظه الله الذي أشار لي بجمع هذه المادة، وأمدني بأكثر مراجعها، فأسأل الله أن يُعظم له الأجر، ويكتب له القبول عنده، كما لا أنسى بالشكر الدكتور أحمد الدويش الذي قام بمراجعة الكتاب، وكذلك الأستاذ نادر النادي على اطلاعه على الكتاب، كما أحمده على قضله وإحسانه، وأشكره على فضله وإحسانه، وأحمده سبحانه على ما يسر في هذا العمل، وأسأله أن يتقبله بواسع فضله وعطائه، وأن يبارك فيه وينفع به الإسلام والمسلمين.

کتبه یَزیِدبنِ مُحُــهَّدبنِ عَبْداِّللهُ آل رَدْعَان ۱۲/۳/۶هــ



رَفْعُ معبس (الرَّحِيُّ الْنِجْتَّرِيُّ (سِّلِيْنِ الْنِزُوكِ لِيَّ (سِلِيْنِ الْنِزُوكِ الْنِزُوكِ فِي (سِلِيْنِ الْنِزُوكِ الْنِزُوكِ فِي

> الفَصْيِكُ الْأَوْلَىٰ تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ



#### الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَلَيْكُ

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

#### \* تفسير سورة الفاتحة وحكم قراءتها في الصلاة:

الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن الله -جل وعلا- شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرؤوا فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله على، كما صح بذلك الخبر عن النبي على أنه قال: «إنها أعظم سورة في كتاب الله، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم، هي الحمد».

هذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله، وتمجيده جل وعلا، وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد، وأن يستعان به، واشتملت على تعليم العباد، وتوجيه العباد إلى أن يسألوه فله الهداية إلى الصراط المستقيم، فمن نعم الله العظيمة على عباده هذه السورة العظيمة، وأن شرع لهم قراءتها في كل ركعة في الفرض والنفل، بأن جعلها ركن الصلاة في كل ركعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(۱). وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، برقم (۷۱٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، برقم (٥٩٥).

قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»(١).

فالواجب على كل مصل أن يقرأ بها في صلاته خلف إمامه، فلو جهل أو نسى، أو جاء والإمام راكع، سقطت عنه، فيحملها عنه الإمام إذا جاء والإمام راكع ودخل في الركعة أجزأته، وسقط عنه وجوب قراءتها؛ لأنه لم يحضرها؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة الله جاء والإمام راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فأخبر النبي ﷺ بهذا بعد الصلاة، فقال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصًا ولا تعد»(١)، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهكذا لو كان المأموم جاهلًا، أو نسي الفاتحة ولم يقرأها أجزأته، وتحمَّلها عنه الإمام، أما من علم وذكر، فالواجب عليه أن يقرأها مع إمامه، كما يجب على المنفرد والإمام أن يقرأها، وهي ركن في حق المنفرد، وركن في حق الإمام، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يقول الله على: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد للله رب العالمين، قال الله سبحانه: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى على عبدي، وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجدني عبدي»(٣)؛ لأن التمجيد هو تكرار الثناء والتوسع في الثناء، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عَلَّى: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، برقم (٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، برقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، برقم (٥٩٨).

فقوله: إياك نعبد، حق لله؛ فإن حق الله على عباده أن يعبدوه، وإياك نستعين حق للعبد أن يستعين بالله في كل شيء، يقول الله جل وعلا: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّهِ نَ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]. حق الله عليهم أن يعبدوه، وفي الحديث الصحيح يقول الرسول ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (١)، هذا حق الله على العباد أن يعبدوه بطاعة أوامره، وترك نواهيه، ويحذروا الشرك به ﷺ.

فأصل العبادة شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهذا أصل العبادة وأساس العبادة: توحيد الله، والإيمان برسوله في فأعظم العبادة وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فعلى كل مكلف أن يتعبد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، والمعنى: لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٢٢].

وعليه أن يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المملب هو رسول الله حقًا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال الله على: ﴿ قُلْ يَاكَيُّهَا ٱلنَّاشُ إِنِي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وقال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ ٱللهِ وَخَاتَعَ ٱلنَّائِيتِ نَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٦٤٤) ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، برقم (٤٣).

فعلى كل إنسان، وعلى كل مكلف من الجن والإنس أن يعبد الله وحده؛ هذا حق الله على عباده ﴿ إِنَاكَ نَعْبُ وَإِنَاكَ نَسْنَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]، يجب على جميع الثقلين؛ جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، ملوكهم وعامتهم، عليهم -جميعا- أن يعبدوا الله بأداء ما فرض، وترك ما حرم، وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، قال تعالى: ﴿ وَإِلَنهُ كُمْ إِلَنهُ وَحَرَّ لاَ إِلَهُ إِلاَهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْ وَا إِلَّهُ كُمْ إِلَنهُ عُلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاتَه ﴾ [البينة:٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ يعني: أمر ربك وأوصى ربك ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِللَّا إِنَّاهُ ﴾.

وفي هذه السورة يقول جل وعلا: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَصْتُعِبُ ﴾ يُعلَّمنا وخوفنا أن نقول: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَصْتَعِبُ ﴾ يعني: نوحِّدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وذبحنا ونذرنا، وغير هذا من العبادات كله لله وحده، كما قال جل وعلا: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوبَ مِن وحده، كما قال جل وعلا: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوبَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْمَوْقُ وَأَكَ مَا يَكْعُوبَ مِن الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة قد عبدوا مع الله غيره، وقد أشركوا بالله غيره، ونقضوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾؛ فالعبادة حق لله ليس وخالفوا قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾؛ فالعبادة حق لله ليس على كل مكلف أن يعبد الله وحده، والواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، والواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، والواجب على كل من لديه علم أن يعلّم الناس، وأن يرشد الناس، وأن يعلّم أهله، ويرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا: ﴿ يَكَا مَنَ لَهُ مَنْ لَهُ وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَرَشَد الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا: ﴿ يَكَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ وَيُرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا: ﴿ يَكَا أَيُّهَا ٱلّذِينَ

#### ءَامَنُوا فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم:٦].

فعلى جميع المكلفين أن يعبدوا الله، وأن يخصوه بالعبادة بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم، وغير هذا من العبادة، وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور، قبور الصالحين، أو من يزعم أنهم صالحون من دعائهم أو الاستغاثة بهم، أو النذر لهم أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا دين الجاهلية، ويجب الحذر من ذلك، وهكذا البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها هو من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى، فيجب الحذر من ذلك، يقول النبي على الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى، أنجذوا قبور أنبيائهم من ذلك، يقول النبي الله النبي الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (۱).

فالواجب عليك يا عبد الله، وعليك يا أمّة الله الانتباه لهذا الأمر، والعلم بهذا الأمر، وأن العبادة حق الله وحده، وليس لأحد فيها نصيب، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُكُ وَإِيَّاكَ نَعْبُكُ وَالله الله وحده، وأن نستعين به وحده؛ فلا يجوز أن يُدعى مع الله سبحانه إله آخر، ولا نبي ولا غيره، لا محمد الله وحده غيره، ولا البدوي ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلك، العبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها نصيب، قال تعالى: ﴿ وَلَقَ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ليس لأحد فيها نصيب، قال تعالى: ﴿ وَلَقَد أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَد أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الزمر: ٦٥]، يخاطب نبيه محمدًا الله ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الزمر: ٦٥]، يخاطب نبيه محمدًا الله ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الزمر: ٦٥]، يخاطب نبيه محمدًا الله ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الزمر: ٦٥]، يخاطب نبيه محمدًا الله ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الزمر: ٦٥]، يخاطب نبيه محمدًا الله ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ النّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَكُولُهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِ الْحِيْفِلَاكَ لَهُ إِلَيْكُ وَالِكُولُولُولُولُولُهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَكُونُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكُ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهُ اللّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللّذِينَ مِن قَبْلِكُ اللّذِينَ اللّذِينَ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِينَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، برقم (۱۳۰۱)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (۸۲۳).

أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، سيد الخلق لو أشرك بالله لحبط عمله، فكيف بغيره وقد عصمه الله من ذلك وحفظه؟ وقال تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِظَلْلِمِينَ مِن أَنصَالٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوؤها وأخطرها، فالواجب الحذر منه ومن وسائله، يقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

من مات على التوحيد والإخلاص للله والإسلام، فهو من أهل الجنة، لكن إن كان له ذنوب وسيئات فهو على خطر، قد يُغفر له وقد لا يُغفر له، وقد يُعذب بمعاصيه؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾، فإذا مات على شرب الخمر، أو على عقوق الوالدين، أو أحدهما، أو على أكل الربا، أو على ظلم الناس، فهو على خطر عظيم من دخول النار، وقد يُغفر له وقد لا يُغفر، إلا أن يتوب قبل موته توبة صادقة، فمن تاب تاب الله عليه.

 معصية؛ على الربا، أو على الزنا، أو على العقوق، أو على شرب المسكر، أو على ظلم الناس والعدوان عليهم، أو على الغيبة والنميمة، فأنت على خطر، فحاسب نفسك، وجاهد نفسك، وبادر بالتوبة قبل أن يهجم الأجل، واعرف معنى قوله سبحانه: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو المستحق لأن يُعبد فهو الذي يُدعى ويُرجى ويُخاف ويُتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح وغير ذلك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ يعني: ذبحي ﴿ وَعَمَّيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٢-١٦٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱغْكَرْ﴾ [الكوثر:١-٢]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هُنَّا ءَاخَرَ لَا بُرْهِكُنَ لَهُ. بِهِ عَاإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ يَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]، وقال جل وعلا: ﴿ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣].

جميع من يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي على النواة، ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ التي على النواة، ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ التي الله الله عَلَى مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٤]، فالواجب الحذر من دعاء غير الله أو الشرك به، والواجب توجيه القلوب إلى الله كانه وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك.

فقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ يقول الله: هذا بيني وبين عبدي

ولعبدى ما سأل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ حق الله، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ حق العبد، وحاجة العبد عليه أن يستعين بالله في كل شيء، وفي حديث ابن عباس يقول النبي ﷺ: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»(١). فالعبد في غاية الفقر والحاجة إلى الله عَلَيه أن يستعين بربه في كل شيء، وعليه أن يسأله حاجته، ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [فاطر:١٥-١٦]، فأنت في أشد الضرورة إلى ربك، فاضرع إليه، واسأله حاجتك، واحذر الشرك به، وخص ربك بالعبادة واحذر أن تشرك بالله شيئًا، لا في ذبحك، ولا في نذرك، ولا في صومك، ولا في صلاتك، ولا في دعائك، ولا في غير ذلك، فالعبادة حق الله يجب إخلاصها لله وحده، وإياك أن تغتر بما يفعله الجهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور، ودعاء أصحابها والاستغاثة بها، هذا هو الشرك الذي نهي الله عنه، وهو الذي بعث الله الرسل بإنكاره، ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَ نِبُوا الطَّاعْوَتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

بعث الله الرسل جميعًا بإنكار الشرك، والدعوة إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له جل وعلا، فاحذر -يا عبد الله - أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به، فمن دعا الجن من دون الله، أو دعا الكواكب أو الأصنام، أو استغاث بالأموات أو بالغائبين، فقد أشرك بالله، ووقع في قوله جل وعلا:

<sup>(</sup>١) أخرجه في سننه، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، برقم (٢٤٤).

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّـاَرُ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنْ أنصَــادٍ ﴾ [المائدة:٧٢].

ثم احذر -أيضًا- من وسائل الشرك؛ كالصلاة عند القبور، واتخاذ المساجد عليها، واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١). قالت عائشة على يحذر مما صنعوا، قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا»، ولما قيل له عن كنائس النصاري وما يفعلون فيها، قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله الله فبين أن من اتخذ المساجد على القبور، والصور على القبور، أنهم شرار الخلق عند الله، فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصاري والمشركين، ويجب أن تخص الله بالعبادة أينما كنت، تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك، وغيره كله لله وحده، ﴿وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ، شَنْيَعًا﴾ [النساء:٣٦]، ويقول سبحانه: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةً ﴾ [البينة:٥]، قال تعالى: ﴿فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢-٣].

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري الصلاة (۲۵)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۹)، سنن النسائي المساجد (۷۰۳)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٤٦)، سنن الدارمي الصلاة (٧٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، برقم (٤٠٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٨٢٢).

ثم يقول سبحانه بعد ذلك: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَعْمَتَ عَلَيْهِمْ عَبْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧]، يعلِّم عباده أن يدعوه بهذا الدعاء، فإذا قال العبد: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ يقول الله: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل، هكذا جاء في الحديث الصحيح، فجدير بك -يا عبد الله أن تصدق في هذا الدعاء، وأن تخلص في هذا الدعاء، وأن يكون قلبك حاضرًا حين تقول: ﴿ صِرَطَ ٱلنِينَ أَعْمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَالِينَ ﴾، ومعنى اهدنا: يعني أرشدنا يا ربنا ودلنا وثبتنا ووفقنا.

تسأل ربك أن يهديك الصراط المستقيم، وأن يرشدك إليه، وأن يُعلِّمك إياه، وأن يثبتك عليه، وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو: دين الله، هو توحيد الإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الله، وهو الإسلام والإيمان والهدئ، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذارايات:٥٦]، هذه العبادة هي الصراط المستقيم، ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ عِندَاللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران:١٩].

والإسلام هو الصراط المستقيم، وهو الإيمان بالله ورسوله، وتوحيد الله وطاعته، وترك معصيته، هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الله وحده دون كل ما سواه، قال تعالى: ﴿وَأَنَ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَبِعُوهُ وَلَا تَلَيعُوا الشُّبُلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]؛ لما ذكر الشرك والتوحيد والمعاصي في قوله تعالى: ﴿قُلُ تَعَالَوُا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيَعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقَلُلُوا أَقَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا إِحْسَنَا وَلَا تَقْدَرُوا اللهُ عَلَيْكُمُ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

وقد ثبت عنه أنه خط خطًا مستقيما فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه السُّبُل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» (۱). فالسُّبل هي: البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها الله على عباده، فالواجب الحذر منها، والصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته، وهو الإسلام والإيمان، وهو الهدئ، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها، صراط واضح، وهو توحيد الله، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذا صراط الله.

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه المقدمة (١١) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٧).

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]: والمستقيم الذي ليس فيه عوج، قال الله تعالى لنبيه الله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ( صَ صِرَطِ اللَّهِ ﴾ [الشورى:٥٢-٥٣]، فالرسول بعثه الله؛ ليهدي إلى صراط مستقيم، وهكذا الرسل جميعا كلهم بعثوا؛ ليهدوا إلى الصراط المستقيم، يعني: يدعون الناس إلى الصراط المستقيم، وهو توحيد الله، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذا صراط الله المستقيم، وربنا يرشدنا في كل صلاة وفي كل ركعة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم الذي شرعته لنا، وبعثت به أنبياءك، وخلقتنا له، نطلب منك أن تهدينا له، وأن ترشدنا له، وأن تثبتنا عليه، ثم فسره فقال: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنعَمَتَ ﴾ هذا صراط الله المستقيم صراط المنعَم عليهم، ومن هم المنعَم عليهم؟ هم: الرسل وأتباعهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد ﷺ وهذا صراطهم صراط الله المستقيم، توحيد الله، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، وهذا الصراط المستقيم، هو صراط المنعَم عليهم، وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، والصراط المستقيم هو العلم والعمل؛ العلم بما شرع الله، والعمل بذلك، هو الصراط المستقيم، العلم بما شرع الله وبما أوجب الله على عباده والعمل بذلك، أن تعلم حق الله عليك، وأن تعلم ما أوجب الله عليك، وأن تعلم ما حرم الله عليك، وأن تستقيم على أداء ما أمرك الله به، وعلى ترك ما حرم الله عليك، هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب ربك في كل ركعة أن يهديك صراطه المستقيم.

﴿عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾: غير صراط المغضوب عليهم وهم

اليهود وأشباههم، عرفوا الحكم وحادوا عنه، وتكبروا عن اتباعه، وغير طريق الضالين وهم النصارئ وأشباههم، الذين تعبَّدوا على الجهالة والضلالة، فصراط المنعَم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق وفقهوه، وعملوا به، وأما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه، كاليهود، وأشباههم وعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه، ولا يدلون إليه، والضالون هم النصارئ وأشباههم ممن جهل الحق، ولم يبال بدين الله، بل اتبع هواه.

فأنت -يا عبد الله - تسأل ربك أن يهديك طريق المنعَم عليهم، وهم الرسل وأتباعهم، وأن تسأل ربك الهداية إلى صراطه المستقيم، وهو صراط المنعَم عليهم لا صراط المغضوب عليهم، ولا صراط الضالين، واحمد ربك على هذه النعمة العظيمة، واحرص على هذا الدعاء، وأحضر قلبك عند هذا الدعاء في الصلاة وغيرها، هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد الحاجة إليه والضرورة إليه، ﴿ آمَدِنَا ٱلمِرَطَ ٱلمُسْتَقِمَ ﴾: أحضر قلبك، واصدق في هذا الطلب في الصلاة وغيرها، واسأل ربك، وتضرع إليه أن يهديك صراطه المستقيم، وأن يثبتك عليه؛ حتى تكون من أتباعه والسالكين عليه، غير المغضوب عليهم وغير الضالين؛ لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم، وتابعوا أهواءهم حسدًا وبغيًا، وهم يعرفون أن محمدًا رسول الله، وأن الله وحسدًا، والنصارئ جهال، يغلب عليهم الجهل والضلال، وهم أقرب للخير من اليهود؛ ولهذا يُسلم منهم الجم الغفير في كل وقت؛ أمًّا اليهود فيندر أن

يسلم منهم أحد، أما النصارى فكثيرًا منهم يسلم في كل وقت؛ لأن قلوبهم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود، قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا عَالَىٰ الْجَهُودَ وَٱلَّذِينَ اَشَرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَرَىٰ ﴾ [المائدة: ٨٢].

فالنصاري أقرب، وقلوبهم ألين من قلوب اليهود؛ لأن علَّتهم الجهل والضلال، فإذا عرفوا وبُين لهم، رجع كثير منهم إلى الحق، أما علَّه اليهود فليست الجهل، بل عِلَّتهم الحسد والبغي، وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة، فعلَّتهم خبيثة، وهي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق، ولهذا قلَّ وندر من يُسلم، ونعوذ بالله من ذلك، فأنت يا عبدالله احمد ربك أن هداك لهذا الصراط، وأن علَّمك إياه، وأن شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج الصلاة، تقول: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ آلَٰذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ آلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّاَلِينَ ﴾، وهذا الصراط هو دين الله، وهو الإسلام، وهو الإيمان والهدئ، وهو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهو العلم والعمل، أن تعلم ما شرعه الله لك، وما خلقك لأجله، وتعمل بطاعة الله، وتحذر معاصى الله، وتقف عند حدود الله، ترجو ثواب الله، وتخشى عقاب الله، هذا الصراط المستقيم، أساسه وأعظمه وأوله وآخره: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، هذا هو أعظم واجب، هذا هو الركن الأول ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج؛ كما تقدم في الدرس الماضي.

يقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا

رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت $^{(1)}$ ، هذه أركان الإسلام الظاهرة، وما سواها من الأوامر تابع لذلك، واجب مع هذه الأوامر ترك المناهي، والحذر من المناهي؛ خوفًا من الله، وتعظيمًا لله، وإخلاصًا له، هذا هو دين الله، وأساسه توحيده والإخلاص له، والإيمان برسوله محمد كله، ثم أداء الفرائض، وترك المحارم، والوقوف عند الحدود، وهذا هو الصراط المستقيم، يجب عل كل مسلم من الذكور والإناث، وعلى كل جن وإنس، وعلى جميع الثقلين يجب عليهم أن يَثبُتوا على هذا الصراط، وأن يستقيموا عليه، وأن يسألوا الله الهداية إليه، وأن يحذروا مخالفته؛ فهو صراط الله، وهو دين الله، وهو العلم والعمل، والعلم بما شرع الله، واتباعه وأساسه توحيد الله، والإخلاص له، والإيمان برسوله محمد لله ، ثم أداء الفرائض، وترك المحارم، والوقوف عند الحدود، والمحبة في الله، والبغضاء في الله، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كله داخل في الصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَدْتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١-٣].

هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين آمنوا بالله ورسوله، وأخلصوا لله العمل، وصَدَقوا، وتفقهوا في الدين، وعملوا بطاعة الله، وتركوا معصيته، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، هم المنعَم عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، برقم (٢٢).

أَوْلِيَآ أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُطِيعُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيـزُ وَيَوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيـزُ حَكِيمُ ﴾ [التوبة:٧]، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وماذا وعدهم؟ قال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّتٍ تَجْرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَالُ سَبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فالله وعد المؤمنين والمؤمنات الجنة والسعادة، وهذا هو جزاؤهم في الدنيا الرحمة، يرحمهم الله بالتوفيق والهداية والتسديد، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة والرضى عنهم، هذا جزاء أهل الصراط المستقيم، فاحرص يا عبد الله، واحرصي يا أمّة الله على الاستقامة على الصراط، احرصوا والزموا هذا الصراط، والزموه، واستقيموا عليه عن حب وعن رغبة وعن محبة، وعن صدقٍ وعن إخلاص لله، وعن موالاةٍ لأولياء الله، ومعاداةٍ لأعداء الله، وصبرٍ على طاعة الله، وكف عن محارم الله، وتواصٍ بالحق وتعاون على البر والتقوى، وأمرٍ بالمعروف ونهي عن المنكر، وهكذا المؤمنون، هكذا الصادقون، هكذا أصحاب الصراط المستقيم.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الثابتين على صراطه المستقيم السالكين له المستقيمين عليه؛ إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَهَا حَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَظْكَ

49

### سُورَةُ الْبَقَرَةِ

\* سؤال: هل قول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَٱيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١١٥] الآية؟ من آيات الصفات أم.. لا؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: بسم الله، والحمد لله، وبعد:

نعم هذه الآية من آيات الصفات؛ فهي تثبت أن الله وجه كما قال: ﴿ وَيَنْفَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]، والواجب إثبات الوجه لله، والوجه اللائق الله على الله عن ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وهي من آيات القِبلة من جهة أن المؤمن يستقبل أي جهة إذا خفي عليه الأمر، فيجتهد ويصلي لأي جهة ظن أنها قبلة، ويجزيه ذلك، ففي الأسفار قد تشتبه الأمور، فإذا اجتهد وظن أن القبلة في جهة معينة حسب اجتهاده وصلى فلا حرج عليه والحمد الله ﴿ فَتُمّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ الله جل وعلا أمام المصلي؛ فإن الله يقبل وجهه أينما كان، وهو فوق عرشه، وفوق جميع خلقه هي؛ لأنّ صفات الله لا تشابه صفات المخلوقين، وهو سبحانه فوق العرش، وفوق جميع الخلق، وأينما توجه العباد فهم إليه هي.

[سلسلة كتاب الدعوة (١١) الفتاوي لسهاحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (٣/٥)]

تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨].

\* سؤال: هذا سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ ويقول: فَعَابِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ بأنه ليس من ذلك بأننا سمعنا أناسا في الحرم يفسرون: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ بأنه ليس من الضروري في الحج والعمرة؟

الجواب: هذا غلط، فالنبي الله أمر بالسعي وسعى، وكان المسلمون يتحرجون أولًا من السعي؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين صنمين على الصفا والمروة، فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا قيل لهم: لا حرج، والسعي بينهما لله لا للأصنام، لله وحده اله كل شعائر الله إعلانه وأحكامه جل وعلا؛ ولهذا طاف النبي اله بينهما وقال: «خذوا عني مناسككم»(۱)، في عمرته وفي حجه اله فليس هناك جناح في الطواف بهما كما طاف النبي الله .

هذا رد على من تحرج في السعي بينهما، وأنهما كانا بين صنمين؛ الصفا والمروة إساف ونائلة، كان المشركون يسعون للصنمين، فأبطل الله عبادة الأصنام، وأقرَّ السعي لله وحده لا شريك له.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۱۹۰)]

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) برقم (٢٢٨٦).

#### \* الصيام وسيلة للتقوي:

فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام؛ لنتقيه سبحانه، فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، وهي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر، وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله على ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه، فالصيام شُعبة عظيمة من شعب التقوى، وقُربة إلى المولى على ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدنيا.

#### [كتاب أركان الإسلام للإمام ابن باز (ص:٢٤٤)]

\* \* \*

تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

\* سؤال: نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا طريق الله، وذهبوا إلى الشياطين؛ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيف يكون ذلك؟ وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين من هؤلاء الفاسقين؟ وما طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار؛ حيث يروج كثير من الكهنة للعوام قدرتهم على ذلك؟

الجواب: قد تكون هذه الطرق الخبيثة من خدمة الشياطين، وخدمة من تعاطى هذه الأمور، وصحبتهم لهم، وتعلمهم من هؤلاء السحرة والكهنة

والرمالين والعرافين، وغيرهم من المشعوذين، فيتعاطون هذه الأمور من أجل المال، والاستحواذ على عقول الناس، فيقولون: إنهم يعرفون كذا ويعرفون كذا، وهذا واقع، والله يَبتلي عباده بالسراء والضراء، ويَبتلي عباده بالأشرار والأخيار؛ حتى يتميز الصادق من الكاذب، وحتى يتميز ولي الله من عدو الله، وحتى يتميز من يعبد الله ويسعى في سلامة دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي والخرافات، وبين من هو ضعيف في ذلك، أو مُخلِدٌ إلى الكسل والضعف.

والله يميز الناس بما يبتليهم من السراء والضراء، وشدة الرخاء، وتسليط الأعداء والجهاد؛ حتى يتبين أولياء الله من أعدائه المعاندين لدين الله، وحتى يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء الخاملين، وهذا واقع لا شك فيه، والتوقي لذلك مشروع بحمد الله، بل واجب، وقد شرع الله لعباده أن يتوقوا شرهم بما شرع على من التعوذات والأذكار الشرعية، وسائر الأسباب المباحة، فقد قال على: "من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلهات الله التامات من شرما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» أحرجه مسلم في صحيحه.

وكما أخبر النبي على: «من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السهاء، وهو السميع العليم ثلاث مرات في المساء، لم يضره شيء حتى يصبح، ومن قالها ثلاث مرات في الصباح لم يضره شيء حتى يُمسي (())، وكما أخبر النبي على: «أن من قرأ آية الكرسي حين ينام على فراشه لم يضره شيء حتى يصبح»، وهذا من فضل الله على، وأخبر على: أن من قرأ سور الإخلاص: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكُ لُهُ وسوري الفلق والناس ثلاث مرات

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الآداب، برقم (٤٤٢٥).

عند نومه لم يضره شيء، فهي أسباب السلامة من كل سوء، وإذا قرأها المؤمن عند النوم (ثلاث) مرات وهكذا بعد الصلوات الخمس، ويُشرع تكرارها بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثًا، وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وذلك من فضل الله على عباده، وإرشادهم إلى أسباب العافية والوقاية من شر الأعداء.

وهكذا من الأسباب الشرعية الإكثار من الكلمات الأربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله وأكبر، فهي من أسباب السلامة والعافية؛ لقول النبي هذ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» أخرجه مسلم في صحيحه.

وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم، والإكثار منها بالتدبر والتعقل، والعناية بأمر الله على بطاعته وترك معاصيه، وهكذا الإكثار من قول لا إله إلا اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كلها من أسباب السلامة، وقد صح عن رسول الله هي أنه قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكان في حرزٍ من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسي، ولم يأت أحد بأفضل معاجاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله» متفق على صحته.

ومما يَجمع الخير كله للمسلم العناية بكتاب الله، وسنة رسوله الله قولًا وعملًا، والأخذُ بما أوصى الله به عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى، وأمرهم بها في آيات

كثيرة، ولا شك أن التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية الله ﷺ، ووصية رسوله ﷺ وهي جامعة للخير كله.

ومن جملة التقوى: العناية بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقد أوصى الله بذلك، فقال جل وعلا: ﴿ وَهَلَذَا كِئَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، وقال جل وعلا: ﴿ قُلْ تَعَالَوَا أَتَـٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَقٍ ۚ نَّعَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَلِهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُو وَصَّدَكُم بِهِ - لَعَلَّكُو نَعْقِلُونَ ١٠٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُكُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهَ دِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام:١٥١-١٥٢]. ثم قال بعد ذلك: ﴿وَأَنَّ هَلْدَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، فقال: أولًا: ﴿ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ ثم قال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ثم قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾، والحكمة في ذلك كما قال جمع من أهل التفسير: إن الإنسان إذا تعقَّل ما خُلق له وما أُمر به، وما خُوطب به، ونظر فيه وتأمله، حصل له به التذكر لما يجب عليه، ولما ينبغي له تركه، ثم بعد ذلك تكون التقوى وفعل الأوامر وترك النواهي، وبذلك يكمل للعبد العناية بما قرأ، أو بما سمع، فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل، وهو المقصود.

فالوصية بكتاب الله قولًا وعملًا تشمل الدعوة إليه، والعمل به؛ لأنه كتاب

الله الذي من تمسك به نجا، ومن حاد عنه هلك، وقد ثبت في الصحيح عن النبي هم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي هم أوصى بكتاب الله، وذلك حينما سئل عبد الله بن أوفى: هل أوصى النبي هم بشيء؟ قال: «نعم، أوصى بكتاب الله؛ لأنه يجمع الخير كله.

وفي صحيح مسلم -رضي الله تعالى عنه - أن النبي الموصى في حجة الوداع بكتاب الله، فقال: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله، من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه هلك»، وفي صحيح مسلم أيضًا عن زيد بن أرقم أن النبي قال: «إني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به»، فحث على كتاب الله ورغّب فيه، ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي».

فالنبي الله أوصى بكتاب الله، كما أوصى الله بكتابه، ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنة، وأمر بتعظيمها، فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسوله الله وهما الثقلان، وهما الأصلان اللذان لابد منهما، من تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما هلك، ومن أنكر واحدًا منهما كفر بالله، وحل دمه وماله، وقد جاء في رواية أخرى: «إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله، وسنتي اخرجه الحاكم بسند جيد.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، الوصايا (۲۰۸۹)،صحيح مسلم، الوصية (۱٦٣٤)، سنن الترمذي، الوصايا (۲۱۹۳)، سنن النسائي، الوصايا (٣٦٢٠)، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٦٩٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٥٥)، سنن الدارمي الوصايا (٣١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، برقم (٤٤٢٥).

وقد عَرفتَ -أيها المسلم- أن الوصية بكتاب الله، والأمر بكتاب الله وصية بالسنة وأمر بالسنة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور:٥٦]، ويقول سبحانه: ﴿وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧] الآية، ويقول أيضا: ﴿مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ [النساء:١٨]، وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهما، فهذا هو العلم، فالعلم هو ما قال الله سبحانه، وقال رسول الله هي، وما جاء عن الصحابة هي؛ لأنهم أعلم بكتاب الله، وأعلم بالسنة؛ فاستنباطهم وأقوالهم تعين طالب العلم، وترشد طالب العلم إلى الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله ﷺ ثم الاستعانة بكلام أهل العلم بعد ذلك؛ أئمة الهدئ؛ كالتابعين، وأتباع التابعين، ومن بعدهم من علماء الهدئ، وهكذا أئمة اللغة يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

فطالب العلم يُعنى بكتاب الله على ويُعنى بالسنة، ويستعين على ذلك بكلام أهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب التفسير والحديث، وكتب أهل العلم والهدى؛ لكي يعرف معاني كتاب الله، فيتعلمها ويعمل بها ويعلمها للناس، لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل، ومن ذلك قول الرسول على: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وقوله على: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» متفق عليه.

وقد حث الرسول على المحافظة على كتاب الله على وتدبر معانيه؛ لما في ذلك من الأجر العظيم، مثل قول الرسول على: «من قرأ حرفًا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها» (١) وقوله على: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحابه: هم العاملون به كما في الحديث الآخر: وهو قوله على: «يؤتى بالقرآن يوم القيامه، وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنها غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن طاحبهما». أخرجه مسلم في صحيحه.

والآيات والأحاديث في فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك بها كثيرة فنسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يوفقنا والمسلمين للتمسك بكتابه وسنة رسوله هذا، والعمل بهما، إنه جواد كريم.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۱۸٦)]

\* \* \*

\* تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ \* خَرًا فَهُو خَرُّلُهُ ﴾ [البقرة:١٨٤].

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وفقه الله وزاده من العلم والإيمان، آمين.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، فضائل القرآن (٢٩١٠).

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِأَشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمَ فِذْكَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٨٤]، ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطيًّا.

وأفيدكم أن علماء التفسير -رحمهم الله - ذكروا أن الله سبحانه لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيرًا بين الفطر والإطعام وبين الصوم، والصوم أفضل، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين.

وإن أطعم أكثر فهو خير له، وليس عليه قضاء، وإن صام فهو أفضل؛ لقوله على: ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِكَ عُمَّ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا؛ لقوله سبحانه: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً وَيَن أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ ثم نسخ الله ذلك، وأوجب سبحانه الصيام على المكلّف الصحيح المقيم، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء؛ وذلك لقوله سبحانه: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى وذلك لقوله سبحانه أن مُريضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِد أَلُونَ أَن أَن مِن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُم أَلُهُ وَمَن كَانٍ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَن اللهَ عَلَى مَا هَدَىكُمُ وَلَكُ يُولِيكُ الله عَلَى مَا هَدَىكُمُ وَلَك وَلَك الله عَلَى مَا هَدَىكُمُ السَّعْرِ وَلِك الله عَلَى مَا هَدَىكُمُ الله عَلَى مَا هَدَىكُمُ الله عَلَى مَا هَدَىكُمُ العَاجِزَة عن الصوم . ولعَي الإطعام في حق الشيخ الكبير ولعاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم .

كما ثبت ذلك عن ابن عباس ، وعن أنس بن مالك ، وجماعة من الصحابة والسلف رقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع الله معنى ما ذكرنا من النسخ للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ المُذكورة، وهي قوله تعالى: ٱلَّذِيرَ كَيُطِيقُونَهُۥ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ الآية، ورُويَ ذلك عن معاذ بن جبل ، وجماعة من السلف رحمهم الله، ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، والمريضة التي لا يرجى برؤها؛ فإنهما يُطعمان عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما، ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه يشرع لهما الإفطار، وعليهما القضاء، كالمريض والمسافر، وهذا هو الصحيح في قولي العلماء في حقهما، وقال جماعة من السلف: يُطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان، وقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبى ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر، وأسأل الله عَلَا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲/ ۱۸۹)]

\* تفسير قوله تعالى: ﴿شَهْرُرَمَضَانَ ...﴾ [الآية ١٨٥].

يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيْصُمَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنسَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللهُ فَلَيْصُمَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَنسَامٍ أُخَرَّ يُرِيدُ ٱللهُ عَلَى بِحُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْعِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّےُم مَاهَدَىٰكُمْ وَلَعَلَے مُ تَشْكُرُون ﴾ [البقرة: ١٨٥].

بين سبحانه أنه أوجب الصيام على من شهد رمضان صحيحًا مقيمًا، وكان في أول ما شرع الله الصيام كان مخيرًا، فمن شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن أطعم أكثر من مسكين فهو خير وأفضل كما في قوله جل وعلا في أول آيات الصيام: ﴿وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيةٌ طَعَامُ فِي قَولَه جل وعلا في أول آيات الصيام: ﴿وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيةٌ لَعَامُونَ ﴿ وَمَن تَطَيّعُ فَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ أَإِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَن شَاء صام والصوم أفضل، ثم الله الصيام على من كان زمن رمضان صحيحًا لا مريضًا مقيمًا لا مسافرًا، فأوجب عليه الصوم، أما المريض والمسافر فعليه عدة من أيام أخر إذا أفطر؛ تيسيرًا من الله جلا وعلا، ورحمة منه الله الأن المريض قد يضره الصوم، وقد لا يتحمل الصوم والمسافر كذلك؛ فالسفر قِطعةٌ من العذاب، وهو مظنّة لا يتحمل الصوم والمسافر كذلك؛ فالسفر قِطعةٌ من العذاب، وهو مظنّة التعب، ومظنّة عدم التحمل، فكان من رحمة الله -جل وعلا- أن أسقط عن المريض وعن المسافر الصوم وقت المرض والسفر، وأوجب عليهما القضاء بعد البرء من المرض وبعد العودة من السفر، وجعل ذلك موسعًا، لم

يجعله فوريًا، بل جعله موسعًا سبحانه، فله أن يؤخر القضاء إلى الشهور الأخيرة في السنة قبل رمضان.

وكانت عائشة ﴿ يَضِي عَالِمُ عَضاءها في شعبان؛ لمكانة رسول الله على فدل ذلك على أنه لا مانع من تأخير الصوم إلى رجب أو إلى شعبان أو قبل ذلك، ولا يلزم البدار به في شوال، لكن من أراد أن يتطوع فليبدأ به قبل التطوع؛ لأنه أهم من التطوع، يبدأ به قبل الست من شوال، قبل صيام الاثنين والخميس نافلة، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، يبدأ بالقضاء؛ لأنه أهم؛ لأنه فرض، هذا هو المعتمد وهو المقدم عند الجم الغفير من أهل العلم، ثم إنه على الحكمة من ذلك فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾، شرع لهم القضاء؛ حتى يُكملوا عدة رمضان ولا ينقصوها، فهي شهر واحد، ثلاثون يومًا إن كَمل، وتسعة وعشرون إن نقص، ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ عند النهاية، فإنه يُكبَّر سبحانه عند النهاية يوم الفطر إلى نهاية خطبة عيد الفطر، ويكبر الناس ليلة الفطر ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أيضًا، فالشكر مطلوب على ما مَنَّ الله به من نعمة الصيام والقيام، وما مَنَّ بسبب ذلك من المغفرة والعتق من النار، وغير ذلك من وجوه الخير ومضاعفة الحسنات، وبيَّن أهل العلم أن من عجز عن القضاء؛ لكبر سن أو مرض لا يُرجى برؤه، فحكمه حكم من كان في العهد الأول من الإطعام، يُطعم مسكينًا ولا شيء عليه.

هكذا قال جماعة من أصحاب النبي ﷺ، فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة

اللذان لا يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، وهكذا المريض الذي قد اشتد به المرض ولزمه المرض ولا يُرجئ برؤه، وهو كالشيخ الكبير يُطعم مسكينًا، ولا قضاء عليه، والمريض الذي يُرجئ له البرء، فهذا يقضي ولو بعد رمضان، ولو بعد رمضانات، ولا شيء عليه غير القضاء، لكن من أخر القضاء وهو قادر تساهلًا، فإنه يجمع بين القضاء والإطعام جميعًا، فإذا أخر إلى رمضان ولم يصم وهو قادر، فإنه يلزمه القضاء، وعليه الفدية والاستغفار، وعليه الإطعام مع ذلك؛ لأن الواجب أن يُبادر بالقضاء قبل رمضان، فإذا أخره من دون عذر حتى جاء رمضان، فإنه يقضيه بعد ذلك، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي من كالتعزير والتأديب على تأخيره له إلى ما بعد رمضان آخر، وهكذا النبي في كالتعزير والتأديب على تأخيره له إلى ما بعد رمضان آخر، وهكذا الخبلى والمرضعة حكمهما حكم المريض في أصح أقوال أهل العلم، المؤلن وتقضيان كالمريض، إذا شق عليهما الصيام.

وقد جاء عن النبي أنه قال في المريض والمسافر، يقول أنه الله وضع عن الحبلى والمرضعة وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحبلى والمرضعة الصوم، لا شطر الصلاة (1) فالمريض يصلي أربعًا والحبل تصلي أربعًا، وإنما كان الكلام في الصوم فقط، فالمريض يفطر ثم يقضي، والحبل تفطر ثم تقضي، وهكذا المرضعة، أما الصلاة فإنها تامة، أربع في حق جميع المصلين ما عدا المسافر، المسافر هو الذي يقصر الأربع اثنتين، أما المريض فلا، يصلي المريض أربعًا، لكن له أن يؤخر الظهر إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (٢٢٧٥).

العصر، والمغرب إلى العشاء فيجمع بينهما، لكن ليس له القصر، ليس له أن يصلي اثنتين كالظهر والعصر والعشاء، وإنما هذا خاص بالمسافر، وهكذا الحبلى والمرضعة كالمريض، تقضيان الصوم وتفطران إذا شق عليهما الصوم من أجل الحبل أو من أجل الرضيع، فإن كان حملها يُتعبها إذا صامت، ولبنها يَقِل ويضعف عن ولدها إذا صامت أفطرت، ثم تقضي بعد ذلك، الحامل والمرضعة كالمريض سواء.

وقال بعض أهل العلم: إنهما تطعمان إذا أفطرتا أيضًا من أجل الولد، والصواب أنه لا إطعام، وإنما عليهما القضاء فقط، تقضيان كما يقضى المريض إذا شق عليهما الصوم؛ بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، هذه أحوال من يجوز له الفطر في رمضان؛ الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، والمسافر، والحبلي والمرضعة، هؤلاء ستة ويضاف إليهم الحائض والنفساء، فإنهما تفطران أيضًا، وليس لهما الصوم في حال الحيض والنفاس، ويحرم عليهما الصوم، ولكنهما تقضيان بعد ذلك، صار الجميع ثمانية، الحبلى والمرضع والمريض والمسافر هؤلاء أربعة يقضون ولا إطعام، يقضي المسافر، يقضي المريض، وتقضي الحبلى، وتقضى المرضعة ولا إطعام، لكن من أخر القضاء عن رمضان بغير عذر وجب عليه القضاء مع الإطعام، والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يُطعمان، ولا يقضيان ما عليهما؛ لأن حالتهما إلى النقص والضعف، فلا قضاء عليهما، لكن يطعمان ما دام عقلهما معهما، ولكنهما عاجزان عن الصوم، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء، فإن اختل شعورهما واختل عقلهما، فلا صوم ولا إطعام جميعًا زال التكليف، وإذا اختل العقل زال التكليف، إذا خرِفَ أو خرِفت المرأة، واختل العقل فلا صوم ولا صلاة ولا إطعام؛ لأنه ارتفع التكليف حينئذ، أما السابع والثامن وهما الحائض والنفساء، فهاتان يجب عليهما الإفطار ولا يجوز لهما الصوم، يجب وجوبًا أن تفطر عند وجود الحيض والنفاس، ويجب عليهما القضاء من دون إطعام، إلا إذا أخّرتا إلى ما بعد رمضان آخر من دون عذر، وجب عليهما القضاء والإطعام جميعًا.

وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[كتاب حديث المساء (ص: ٣٠)]

\* \* \*

تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [البقرة:١٨٩].

\* سؤال: ما معنى قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٨٩]؟

الجواب: يسألونك عن الحكمة فيها، يسألك الناس عن الحكمة: لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج، وهذه من الحكمة في خلقها، إذا هلل الهلال عرف الناس إذا دخل الشهر وخرج الشهر، فإذا كمل اثنا عشر شهرًا مضت السنة، وهكذا، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم، وعدد نسائهم، وغير ذلك من مصالحهم.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۱۹۱)]

### \* تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]؟

الجواب: هذه الآية الشريفة ذكر أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار في المدينة المنورة لما أرادوا أن يتركوا الجهاد، وأن يتفرغوا إلى مزارعهم، أنزل الله في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنّهَ لَكِي اللهُ فِي الله الله في القدرة، والآية سبحانه أن المراد بذلك هو التأخر عن الجهاد في سبيل الله مع القدرة، والآية عامة كما في القاعدة الشرعية أن الاعتبار في النصوص بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى التهلكة أو أن يلقي نفسه من شاهق ويقول: إني أتوكل على الله أو يتناول سمًّا ويقول: إني أتوكل على الله أن إن ألم على الله أن أو يتناول على الله أن إلى المكن ونحوه ويقول: إني أتوكل على الله إن أسلم، كل هذا لا يجوز، فواجب على المسلم التباعد عن أسباب الهلكة، وأن يتحرز منها إلا بالطرق الشرعية كالجهاد وغيره.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۱۹۲/۲٤)]

\* \* \*

\* يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَ فَإِن أَحْصِرْتُمْ فَا السَّيَسَرَمِنَ ٱلْهَدِّيُ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّى تَحِلَهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن لَمُ مَا مَا اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُتُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله -جل وعلا- بيَّن لعباده هنا أن الواجب على الحجاج والعمار إتمام الحج متى شرع فيه، ووجب عليهم الإتمام، وهذا محل إجماع بين المسلمين أن الواجب على من شرع في الحج فرضًا أو نفلًا أن يُتم ذلك وهكذا العمرة؛

لإطلاق قوله سبحانه: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ كثير من الناس من العامة عند أقل شيء من المعوقات يرفض الإحرام ويلبس الثياب ويغطى رأسه ولا يسأل ولا يبالي؛ هذا غلط كبير، ومخالفة لنص الكتاب والسنة، فالواجب تنبيه الناس على ذلك، والواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله جل وعلا والمعلمين إرشاد الناس إلى كل ما قد يخفي عليهم مما أوجب الله، وما حرم الله على ومن ذلك هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناس، فيخلع ملابس الإحرام، ويأتي أهله، ويفعل محظورات الإحرام من غير سؤال ولا مبالاة، كل ذلك ناشئ عن الجهل، وعدم البصيرة، وعدم المبالاة بأحكام الله جل وعلا، فإذا أُحصِر فلا بأس؛ لأن الله قال: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾، فإن أُحصِر ولم يشترط فعليه أن يهدي ويحلُّ، فعل النبي الله ذلك، فإنه في عام ست من الهجرة لما منعته قريش من الدخول إلى مكة، وكان قد جاء من المدينة قاصدًا العمرة في ألف وأكثر من أربعمائة، فلما مُنع وصدوه عن الدخول، نحر هديه، وحلق رأسه، وتحلَّل على وأنزل الله في ذلك ﴿فَإِنَ أُحْصِرْتُمُ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾، يعني: انحروا أو اذبحوا ما تيسر من الهدي قبل الحلق والتقصير؛ ولهذا قال بعده: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى عَجِلَّهُۥ ﴾ هذا في المحصِر، ليس له أن يحلق أو يقصِّر إلا بعد أن ينحر الهدى، وهكذا فعل المصطفى على وأصحابه لما أحصروا، نحروا ثم حلَّقوا وتحلَّلوا، وليست في جنس الحاج إنما هي للمحصر، أما الحاج فله أن يُقدم الحلق على النحر، وله أن يرمي ويحلق ثم ينحر بعد ذلك، وله أن ينحر قبل الرمي أيضًا.

والنبي ﷺ رتب الأمور التي تفعل يوم النحر؛ رتبها بفعله ﷺ فرمي ثم نحر

يوم العيد، ثم حلق، ثم تطيب وركب إلى البيت وطاف في فهذا هو الترتيب المشروع بإجماع المسلمين؛ أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم ينحر هديه أو يذبح إن كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا وتطوع بالنحر، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم الطواف بعد ذلك والسعي إن كان عليه السعي، كالمتمتع أو كان قارنًا أو مفردًا، لكن لم يسع مع طواف القدوم، فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، وهذا الترتيب هو المشروع، لكن من قدم بعضها على بعض فلا حرج كما سيأتي -إن شاء الله- في محله.

وقد رتب هذا وقال: «خذوا عني مناسككم» (١)، وسُئل عن من قدَّم بعضها على بعض، فقال هذا «لا حرج». وفي هذا الحج قال له رجل: يا رسول الله، أفضتُ قبل أن أرمي. قال: «لا حرج». وقال آخر: نحرتُ قبل أن أرمي. قال: «لا حرج». وقال آخر: حلقتُ قبل أن أذبح. قال: «لا حرج». قال عبد الله بن عمر هينه : فما سُئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج».

وهذا من تيسير الله على فهذا في حق الحاج؛ أما المحصر فليس له أن يحلق إلا بعد النحر، فالآية في المحصر ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدُيُ وَلَا يَحْلَقُ أَرُهُ وَسَكُمْ حَتَى بَبُلُغُ ٱلْمَدَى مَحِلَهُ ﴾، والخطاب للمحصرين أن لا يحلقوا حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا عنى مناسككم»، برقم (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، برقم (١٧٢١)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، برقم (١٣٠٦).

ينحروا ثم يتحلل، والإحصار على الصحيح يكون بالعدو ويكون بغير العدو، كما جرئ يوم الحديبية حين صدَّ الكفار رسول الله هي، وقد يكون بأشياء أخرى غير العدو، كما هو الصحيح من قولي العلماء، كأن تذهب نفقته، أو يضلَّ الطريق، أو يمرض مرض يمنعه من إتمام الحج أو العمرة، فحينئذ ينحر ويحلق ويتحلل كالمحصر بالعدو إلا أن يكون اشترط؛ كما قال النبي فضباعة: «اشترطي أن محلي حيث حبستني»، فإذا كان اشترط وحضر مانع حل من دون هدي ولا حلق، فإذا أحرم قال: «فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، أو: «فإن منعني مانع»، أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على الاشتراط، فإذا منعه مانع من عدو أو مرض أو نحو ذلك تحلل بدون نحر ولا حلق؛ عملًا بالشرط لقوله هي لضباعة لما قالت: يا رسول الله، إني أشتكي. قال: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» (۱) متفق عليه؛ ولعموم قوله هي: «المسلمون عند شروطهم» (۲). فينبغي التنبيه على هذا الأمر؛ لأن كثيرًا من الناس عند أقل عارض يتحلل ولا يبالي.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

#### [كتاب حديث المساء (ص:٣٥)]

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، برقم (٥٠٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، برقم (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح، برقم (٣٥٩٤)، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله هذا باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس، برقم (١٢٥٢).

\* سؤال: يقول تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٩٧]. سماحة الشيخ، ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممنوع؟ وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل حجه؟

الجواب: فسر أهل العلم -رجمهم الله - الرفث بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق بالمعاصي، أما الجدال ففسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده، فلا وجه للجدال فيه، ويدخل في الجدال المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم، أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل، أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن؛ لإيضاح الحق، وإبطال الباطل فهو مشروع، وليس داخلًا في الجدال المنهي عنه، وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول، لكنها تنقص الحج والأجر، كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه.

فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة ش سبحانه، ورغبة في إكمال حجه وعمرته.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۱۹۳/۲٤)]

تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾ [البقرة:١٩٧].

\* سؤال: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرُ مَعْنَى قول الله سبحانه: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُرُ

الجواب: يقول الله سبحانه: ﴿ اَلْحَجُّ أَشَهُ رُّ مَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجُّ أَشَهُ رُّ مَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا رَفَتَ وَلَا جِدَالَ فِي اللَّحِجُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ فَاتَقُونِ يَتَأُولِي الأَلْبَبِ ﴾ معنى الآية: أن الحج يهل به في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأُول من ذي الحجة، هذا هو المراد بالآية.

وسماها أشهرًا؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع، وقوله سبحانه: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَ ﴾ يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج، فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو الجماع ودواعيه، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع، ولا يأتي الفسوق، وهي المعاصي كلها؛ من عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وأكل الربا، وأكل من المعاصي.

والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق، فلا يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أو بهما أن يجادل بغير حق، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه، بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال ترك ذلك، ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن،

وهذا النوع ليس منهي عنه، بل مأمور به في قوله سبحانه: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِكَ اللَّهِ مِلْ مَأْمُور به في قوله سبحانه: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ مُو اَعْلَمُ بِكَنَ بِكَنَمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَهُ الآية.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۱۹۰)]

\* \* \*

\* ما معنى الآية ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَّعُ لُومَتُ ﴾ [الحج: ١٩٧]؟

هذا السائل يقول: أسأل فضيلتكم عن الآية التي فيها ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُرُّ مَعْلُومَنتُ ﴾ ما معنى هذه الآية جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: يقول الله على: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا نَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَ فَي وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

معنى الحج أشهر معلومات: أي: ذو معلومات، أي: ذو وقت معلوم، وهي: شوال، ذو القعدة، و والعشرة الأولى من ذي الحجة، فهذه الأشهر يعني شهران وثلث سماهما أشهرًا؛ لأن العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها الجمع.

﴿ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِ كَ أَلْحَجَ ﴾ أوجب الحج فيهنَّ على نفسه، أحرم بالحج لأنه لا يأتي الرفث ولا الفسوق ولا الجدال، والرفث: الجماع وهو أن يجامع زوجته بعدما أحرم، ولا يتكلم كلام الفحش معها الذي يتعلق بالنساء، ولا يأتي الفسوق وهي المعاصي، كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وأكل

الربا، وأكل مال اليتيم، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك من المعاصي، والجدال معناه: المخاصمة والمماطلة فيما لا طائل تحته بغير حق لا ينبغي أن يجادل فيه، بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال يسكت، ولكن لا يمانع من بيان الحق والجدال بالتي هي أحسن في بيان الحق، وهو غير منهي عنه، بل مأمور به.

[مجموع فتاوى سياحة الشيخ: عبد العزييز بين عبد الله بين بياز، د. عبدالله الطيار، والشيخ أحد الباز (ص:٧٣-٧٤)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعُدُودَتٍ ﴾ [البقرة:٢٠٣].

\* سؤال: ما المقصود يا سماحة الشيخ بقول الله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكُمَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]؟

الجواب: هذه الآية الكريمة في أيام التشريق في النفر الأول والنفر الثاني، يقول الله سبحانه: ﴿وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي آيَكِم مَعَدُودَتِ ﴾ هذه أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، ليس منها يوم العيد، ﴿وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي آيَكِم مَعَدُودَتِ ﴾ ويوم العيد داخل في العشر التي فيها الذكر، والعشر مأمور فيها بالذكر، والأيام المعدودات مأمور فيها بالذكر أيضًا، كلها ثلاثة عشر يومًا، وكلها مشروع فيها الذكر من أولها إلى آخرها من اليوم الأول من شهر ذي الحج إلى اليوم الثالث عشر، كلها أيام ذكر وتكبير وتهليل، ويُشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار وفي وتهليل، ويُشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار وفي

المساجد، وفي الطرق، وفي البيوت، وفي كل مكان.

﴿وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آيَكَامِ مَّعْدُودَتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ يعني: الثاني عشر، فلا إثم عليه ﴿وَمَن تَـأَخَّرَ﴾ إلى الثالث عشر ﴿ فَلاَ إِثْـمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾، ذكرهم سبحانه بمجمعهم هذا في عرفات، وفي مزدلفة، وفي منى، أنه يحشرهم يوم القيامة، فهم محشورون إلى الله يوم القيامة حشرًا عظيمًا لا يبقي منهم أحد، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنِ﴾ [التغابن:٩]، فكل الناس محشورون يوم القيامة جميعًا ومجزيون بأعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، فهذا الحشر في منى وعرفات ومزدلفة، وهذا الجمع يُذكّر العاقل بيوم القيامة، وجمع الخلائق في يوم القيامة لعله يستعد لذلك اليوم العظيم، والحجاج فيهم من يريد النفير والتعجل، وفيهم من لا يريد ذلك، فمن تعجل في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس، ومن تأخر حتى يرمى في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فلا بأس وهو أفضل؛ لأن الرسول الله تأخر، ولم ينفر إلا في اليوم الثالث عشر ﷺ، فالحجاج مخيرون، من شاء نفر في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات الثلاث، فينفر إلى مكة، ثم هو بالخيار إن أحب السفر طاف بالوداع قبل أن يسافر، وإن أحب أن يبقى في مكة أيامًا.

فإذا عزم على السفر طاف للوداع عند السفر، وليس يوم العيد منها، فبعض الناس يغلط، ينفر في اليوم الحادي عشر ويقول: هذا هو اليوم الثاني، هذا

[بجموع الفتاوي، د. الشويعر (١٩٧/٢٤)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٥].

\* سؤال: قال الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ سؤالي: ما معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟

الجواب: الآية واضحة، يقول الله على: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ فِي الْمَعْوِ فِي الْمَعْوِ فِي الْمَعْ الْمَعْوِ فِي الْمَعْدِي قال سبحانه: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَ فَى الآية الأخرى قال سبحانه: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وكسب القلوب نيتها، وقصدها الإيمان بالله والمحبة لله، والخوف من الله، والرجاء لله على كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالف وقصده لليمين، وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب، أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، بل حرت على لسانه من غير قصد، والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أذهب لكذا إلى آخره ولم يتعمدها، بل جرت على لسانه من غير قصد، أي: عَقَد لكذا إلى آخره ولم يتعمدها، بل جرت على لسانه من غير قصد، أي: عَقَد

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كتاب أول الكوفيين، رقم (١٨٠٢٢)، والترمذي في سننه، كتاب الحج، برقم (٨١٤).

اليمين على هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل هذا الشيء، هذا هو لغو اليمين، قول الرجل: لا والله كما جاء في هذا المعنى عن عائشة وغيرها في اللغو باليمين.

أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلّمه، أو لا والله لا أزوره، أو لا والله لا أفعل كذا، أو لا أشرب الدخان، أو والله لا أشرب الخمر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا نقض يمينه، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاثة، صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُه وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْكِسَوتُهُم أَوْكِسَوتُهُم أَوْكِسَوتُهُم أَوْكِسَوتُهُم أَوْكَسَوتُهُم أَوْكَسَوتُه أَوْكَسَوتُه أَوْكَسَوتُهُم أَوْكَسَوتُهُم أَوْكَسَوتُهُم أَوْكَسَوتُه أَوْكُسُونُ أَيْمَانِكُم أَوْكَسَوتُه أَوْكُسُونُ أَيْمَانِكُم أَوْكُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَوْمُونُ أَوْكُسُونُ أَوْكُسُونُه أَوْكُسُونُ أَولِكُ الله أَوْلُونُ أَلْكُسُونُ أَوْكُسُونُ أَولِكُسُونَ أَولُونُ أَولِكُمُ الله أَولِي الله أَولِي الله أَولِي الله أَولِي الله أَولِي الله أَولُونُ المُعَلِق أَولُونُ أَولُونُ

والمقصود: أن الأيمان اللاغية هي التي لا تعتمد، بل تجري على اللسان بغير قصد، هذه هي لغو اليمين، وليست يمينًا منعقدة، وليست من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين أن يُكفر كفارة اليمين كما تقدم. فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، قاصدًا بقلبه ثم كلمه، فعليه كفارة يمين أو قال: والله لا أزوره، ثم زاره فعليه كفارة يمين، بخلاف إذا مرَّ على لسانه اليمين بغير قصد لم يتعمدها، فليس عليه شيء.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۱۹۹)]

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... ﴾ [الآيات: ٢٢٦، ٢٢٦].

\* سؤال: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَصُ اللهُ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴾ ما أَرْبَعَةِ أَشَهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴾ ما معنى هذه الآية؟ وما المقصود بالإيلاء؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: الإيلاء: هو اليمين، ويؤلون يعني: يحلفون، والألية: هي اليمين، ومعنى أنه إذا قال: والله لا أطؤك، فإنه يُمهل أربعة أشهر، فإن فاء ورجع فالحمد لله، فيطؤها، وإن استمر، فإنه يُوقف إذا طلبت ذلك، أي: إذا طلبت أن يطلقها أو يجامعها، فإن ولي الأمر يوقفه، ويقال له: إما أن تفيء وترجع وتجامع أهلك، وإما أن تطلق في مدة أربعة أشهر، وما زاد عليها يمنع إلا برضاها، أي: إلا إذا سمحت بذلك، فلا بأس وإلا فإنه يوقف، فإن شاء طلق، وإن شاء رجع وفاء واتصل بها.

[فتاوى الطلاق الشيخ ابن باز، د. عبد الله الطيار، والشيخ: محمد بن موسى بن عبد الله الموسى (ص:٢٨٧، ٢٢)]

#### \* \* \*

\* يسأل عن تفسير آية الكرسي، فلو سمحتم سماحة الشيخ تتفضلون بتفسيرها له؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه.

أما بعد: فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله بنص الرسول ﷺ وهي قوله عَلَىٰ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّ أَنُهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِدِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَـَاءً ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُۥ حِقْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، هذه آية الكرسي وهي آية طويلة، وهي أعظم آية في كتاب الله، وقد اشتملت على معان عظيمة من جهة توحيد الله، وإثبات أسمائه وصفاته، وعموم علمه وقدرته جل وعلا، فقوله سبحانه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾: هذه معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فإن معناها: لا إله إلا هو، يعنى: لا معبود حق إلا هو، الله لا معبود حق سواه، والإله المعبود، والتأله التعبد، فمعنى: لا إله يعنى: لا مألوه، والمألوه معناه المعبود، أي: لا معبود حق إلا الله تعالى، فهو الحي القيوم سبحانه، الحي الذي لا يموت، ولا يعتريه السِّنة والنعاس، لا يعتريه السِّنة وهي النوم، وهو ما فوق النعاس لكمال حياته، فلا نوم، ولا نعاس، ولا موت، ولا غفلة، بل 

﴿ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُو الْحَى الْقَيْوَمُ ﴾، فهو حي حياة كاملة لا يعتريها نقص، ولا ضعف، ولا غفلة، ولا نوم، ولا نعاس، ولا موت، ولا غير ذلك من الآفات، وهو القيوم القائم على أمر عباده، والمقيم لهم سبحانه، وهو المقيم لمخلوقاته، وهو الحاكم لمخلوقاته، فلا قوام للعبد ولا للمخلوقات إلا به الله وهو الذي أقام السماوات، وأقام الأرض، وأقام كل شيء، كما قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِ الروم: ٢٥]، فهو المقيم سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِ الروم: ٢٥]، فهو المقيم

ثم قال على: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَ تِوَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ يعني: هو المالك لكل شيء، هو المالك للسماء وما فيها، والأرض وما فيها، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: ﴿ لِلّهِ مُمَلكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ المائدة: ١٢٠]، وقال في آية أخرى: ﴿ لِلّهِ مُمَلكُ السَّمَوَتِ وَالْمَالكُ السَّمَوَتِ وَالْمَالكُ السَّمَوَتِ وَالْمَالكُ السَّمَوَتِ وَالْمَالكُ السَّماوات والمالكُ للأرض، والمالكُ الشورى: ٤٩]، فهو سبحانه المالكُ للسماوات والمالكُ للأرض، والمالكُ لما فيهما، والمالكُ لكل شيء جل وعلا، ثم قال سبحانه: ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عَنَى اللهِ عِنى : يوم عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذَنه سبحانه، يعني : يوم القيامة، لا يتقدم أحد يشفع حتى النبي محمد الله إلا بإذنه حتى يأذن له، وما ذلك إلا لعظم مقامه وجبروته.

وكونه سبحانه المستحق لأن يُعظّم ويُجل، وألا يتقدم بين يديه إلا بإذنه على، فإذا اشتد الكرب يوم القيامة بالناس، فزع المؤمنون إلى أبيهم آدم ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم، فيعتذر آدم، ثم يُحيلهم على نوح، فيأتون نوحًا فيعتذر هي، ويقول: اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى موسى، فيأتون إبراهيم، فيعتذر ويقول نفسي، فيقول لهم موسى، فيأتون إلى عيسى، فيقول نفسي نفسي، اذهبوا لهم موسى: اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى، فيقول نفسى نفسى، اذهبوا

إلى محمد على الصلاة والسلام. إلى محمد على الصلاة والسلام.

ثم يتقدم فيسجد بين يدي ربه، فيحمده بمحامد عظيمة، ويثنى عليه سبحانه بمحامد يفتحها عليه ثم يقال له: «يا محمد، ارفع رأسك، وقل تُسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفُّع». فإذا به يشفع ﷺ في الناس أن يَقضِيَ اللَّهُ بينهم، فيقضى الله بين عباده بشفاعته، ثم بعد القضاء يصير أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويُوقف أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم ﷺ فيشفع في أهل الجنة حتى يفتح لهم أبوابها بشفاعته هله، أما في الدنيا، فإن كل إنسان يدعو ربه، مأمور بالدعاء، يقول تعالى: ﴿أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ [غافر:٦٠]، كلُّ يدعو ربه أن يغفر له، ويُدخله الجنة، ويُنجيه من النار، ويطلب من إخوانه أن يدعوا له أن يغفر الله لا بأس بهذا، لكن يوم القيامة لا يتقدم أحد إلا بإذنه على الأنبياء وغيرهم لا أحد يشفع إلا بإذنه على، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال: ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَىٓ ﴾ [النجم:٢٦]، ﷺ، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء:٢٨]، فالشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله وولَهُ وعملَهُ، وهم أهل التوحيد والإيمان، هم الذين يشفع فيهم الأنبياء، أما أهل الشرك فلا شفاعة لهم كما قال تعالى: ﴿فَمَا نَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴾ [المدثر:٤٨]، وقال تعالى: ﴿مَا لِلضَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر:١٨]، للظالمين يعني: المشركين، الظلم إذا أطلق يعني الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فمعنى قوله سبحانه: ما للظالمين -يعني ما للمشركين- من حميم ولا شفيع يطاع، فالمشرك لا تنفعه

الشفاعة، ولا يشفع فيه الرسول ولا المؤمنون، بل ليس له إلا النار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك.

وإنما الشفاعة لأهل التوحيد والإيمان ولعصاة الموحدين، أما الشفاعة في الموقف، فهي عامة لأهل الموقف جميعًا من الكفار وغيرهم في أن يقضي بينهم، هذه الشفاعة عامة، في القضاء بين الناس، يشفع فيهم النبي اللقضاء بينهم، فيقضي الله بينهم سبحانه بحُكمه العدل جل وعلا، كما ذكر سبحانه، فقال سبحانه: ﴿يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ يعني: هو العالم بأحوال عباده، لا يخفى عليه خافية جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما مضى وما يأتي، ويعلم أحوال عباده الماضيين والآتيين، ويعلم كل شي فإن الله بكل يأتي، ويعلم أحوال عباده الماضيين والآتيين، ويعلم كل شي فإن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما أطلعهم في .

أما هو، فهو العالم بأحوال عباده كلهم؛ ماضيها ولاحقها، يعلم أحوالهم وما صدر منهم، وما ماتوا عليه وما لهم في الآخرة، يعلم كل شيء ، قال تعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ على اللَّهُ فِكُلِ شَيْءٍ على: ﴿لِتَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا عَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٩٧]، وقال سبحانه: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا عَلِيمُ وَلَا يَحِيطُونَ مِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ فهم لا يعلمون ما عندهم إلا بتعليمه الله المائدة على يد الرسل عليهم الصلاة والسلام-، أو بما يوجد الله لهم في الدنيا من مخلوقات وأرزاق وأشياء يطلعهم عليها .

ثم قال: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ الكرسي: مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش، قال ابن عباس: هو موضع قدميه؛ قدم الرب

على. وقال بعض أهل العلم: إنه العرش؛ لأن العرش يُسمى كرسيًا، والمشهور الأول أي: أنه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة غير العرش الذي هو عرش الله على الذي فوقه الله على المذكور في قوله سبحانه: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَـَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وفي قوله جلا وعلا: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ﴾ في سبعة مواضع من كتاب الله ذُكِرَ فيه استواؤه على العرش على العرش الله عليم قد أحاط مخلوقاته، وهو سقفه، قال فيه جل وعلا: ﴿وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِدِ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة:١٧]، يعني: يوم القيامة، ولا يؤوده حفظهما، أي: لا يُثقل الرب، ولا يشق عليه شيء من مخلوقاته على فهو الحافظ للسماوات، وهو الحافظ للأرض وما فيهن، ولا يشق عليه ذلك ولا يثقله على الأنه القادر على كل شيء، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُما ﴾، أي: لا يخرجه، ولا يثقله، ولا يشق عليه، بل هو قادر على كل شيء كل ، وهو العلى العظيم، له العلو المطلق، علو الذات فوق العرش، وهو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر ﷺ.

هذا هو العلو الكامل ، هو العالي فوق جميع خلقه ، فوق العرش، وهو العلي من جهة كمال أسمائه وصفاته وسلطانه وقدرته جل وعلا، وله الشرف والفضل، فهو أفضل شيء وأشرفه ، فله علو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر، وعلو المكان ، فوق العرش، قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُكُمُ لِللّهِ الْعَرِلْ الْعَرِلْ الْعَلِي فوق العرش، قال تعالى: ﴿ وَهُو الْعَلِي اللّهِ فوق الْعَلِي اللّهِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي اللّهِ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

جميع خلقه، القادر على كل شيء، العظيم السلطان المتصرف بعباده كيف يشاء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه.

هذه هي العظمة الكاملة على أعظم منه ولا أكبر، ولا أعلم ولا أقدر على فهذه الآية العظيمة فيها هذه الصفات العظيمة ولهذا صارت أفضلَ آيةٍ في كتاب الله، وأعظم آيةٍ في كتاب الله، لكونها اشتملت هذه المعاني العظيمة والأوصاف العظيمة للرب على الله وأنه الحيُّ القيوم، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه كامل الحياة، لا تعتريه سِنة ولا نوم، وأنه المالك لكل شيء، وأنه العالم بكل شيء، وأنه لا يؤودُهُ حفظ مخلوقاته، ولا يشق عليه ذلك، بل هو قادر على كل شيء رأن كرسيه قد وسع السماوات والأرض رأه وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ١١٤ لكمال قدرته وكمال عظمته، وأنه العلى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر والسلطان، وعلو الشرف والقدر، وهو العظيم الذي لا أعظم منه رضي عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته وأفعاله، قاهر فوق عباده كما قال جل وعلا: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الأنعام:١٨]، وهو القائل جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴾ [الكهف: ٥٥]، وفي هذا يَعلمُ كل مؤمن وكل مؤمنة عظم شأن هذه الآية، وأنها آيةٌ عظيمةٌ مشتملةٌ على صفاتٍ عظيمة، وبهذا صارت بحق أعظم آيةٍ في كتاب الله عَلَىٰ بنص المصطفى محمد عَلَىٰ، والله ولي التوفيق. تفسير قوله تعالى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [البقرة:٢٥٦].

\* سؤال: مذكور في القرآن ﴿ لا ٓ إِكْراهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ فما معنى هذا؟

الجواب: قد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- في تفسير هذه الآية ما معناه: هذه الآية خبر معناه النهي، أي: لا تُكرهوا على الدين الإسلامي من لم يُرد الدخول فيه؛ فإنه قد تبيّن الرشد، وهو دين محمد الله وأصحابه وأتباعهم بإحسان، وهو توحيد الله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه من الغيّ، وهو: دين أبي جهل وأشباهه من المشركين الذين يعبدون غير الله، من الأصنام والأولياء والملائكة والأنبياء وغيرهم، وكان هذا قبل أن يشرع الله سبحانه الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الجزية من أهل الكتاب والمجوس إذا والمجوس، وعلى هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب والمجوس إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار؛ فإنهم لا يُكرهون على الإسلام؛ بسبب هذه الآية الكريمة ولقوله سبحانه في سورة التوبة: ﴿ فَنَائِلُوا اللّهِينَ لَا يُؤمِنُونَ مَا كَرَّمُ اللّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ وَيَنَ الْحَقِي مِنَ الْتَوْتِ وَلَا يَكِينُونَ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا المَا المعار، والمعار، القتال إذا أعطوا الجزية، والتزموا الصغار. والتوبة عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الجزية، والتزموا الصغار.

وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي الله أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، أما ما سِوى أهل الكتاب والمجوس من الكفرة والمشركين والملاحدة فإن الواجب مع القُدرة دعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فالحمد الله، وإن لم يجيبوا وجب جهادهم حتى يدخلوا في الإسلام، ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن

الرسول المحملة المن العرب ولم يقبلها منهم، ولأن أصحابه المحموس، جاهدوا الكفار بعد وفاته المحملة المجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس، ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَشَهُرُ الْحُرُمُ فَا قَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ وَمِن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَشَهُرُ الْحُرُمُ فَا قَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَانُوا الزَّكَوةَ فَخُدُوا سَيِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة:٥]، فلم الصَّلَوة وَءَانُوا الزّكاة، فلل أمر يغيرهم الله بعزية، بل أمر بقتالهم؛ حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فلل ذلك على أنه لا يُقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا على أنه لا يُقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب والمجوس إلا الإسلام، وهذا مع القدرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد صح عن رسول الله الله المعنى، منها قول النبي الله الله وأن محمدًا رسول النبي الله وأمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله الله على صحته. فلم يخيرهم النبي الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل، ولم يطلب منهم الجزية.

فدل ذلك على: أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام؛ حتى يدخلوا فيه ما عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وهذا قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية المسؤول عنها، أما أهل الكتاب والمجوس فخصوا بقبول الجزية، والكف عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب اقتضت ذلك، وفي إلزامهم بالجزية إذلالٌ وصغار لهم، وإعانة للمسلمين على جهادهم وغيرهم، وعلى تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة

الإسلامية في سائر المعمورة، كما أن إلزام أهل الكتاب والمجوس بالجزية حملًا لهم على الدخول في الإسلام، وترك ما هم عليه من الباطل والذل والصغار، ليفوزوا بالسعادة والعزة في الدنيا والآخرة، وأرجو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم، وأسأل الله على أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲۹/۲۶)]

\* \* \*

\* تفسير قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]:

من قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا الَّوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ الآية، ما المقصود بـ (النور) في الآية؟

الجواب: إن الله ولي الذين آمنوا، وناصرهُم، ومعينهُم وموفقهُم، يخرجهم من الظلمات؛ ظلمات الشرك، وظلمات المعاصي، والبدع، إلى نور التوحيد والحق والإيمان، يعني: بواسطة الرسُل، وبواسطة كتبه المنزلة، فكفار قريش، وكفار بني إسرائيل، وغيرهم أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت الشيطان من الإنس والجن؛ فالشياطين من الإنس والجن هم أولياء الكفرة، يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع؛ فالنور في هذه الآية المقصود به: التوحيد، والإيمان، والهدئ، والظلمات: الشرك، والمعاصي، والبدع، ونسأل الله العافية.

تفسير قول اللهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجً إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ ۗ [البقرة:٥٨].

\* سؤال: فسروا لنا قول الحق جل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِى حَاَجَّ إِبْرَهِهُمَ فِى رَبِّهِ أَنَّ عَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُوتَ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهُ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُوتَ ٱللَّذِى كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

الجواب: هذه الآية واضحة لمن تأملها؛ فإبراهيم ﷺ خليل الرحمن قد بعثه الله إلى قومه، يدعوهم إلى توحيد الله، وينذرهم الشرك بالله، وكان في زمانه ملك يقال له (النمروذ) يدَّعي أنه الرب، وأنه رب العالمين، وقد مُنح مُلكًا فيما ذكروا، فإن الأرض قد ملكها أربعة؛ كافران وهما: (النمروذ، وبختنصر)، ومسلمان وهما: (ذو القرنين، وسليمان بن داود عليهما السلام)؛ فالحاصل أن هذا النمروذ كان جبارًا عنيدًا، وكان يدعي الملك، ويدعي أنه رب العالمين، ويدعي أنه يحيي ويميت؛ فلهذا قال له إبراهيم: ﴿رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِ، وَيُمِيتُ ﴾ قال الخبيث النمروذ: ﴿أَنَا أُحِّيء وَأُمِيتُ ﴾، وذكر المفسرون: أنه ذكر لإبراهيم أنه يُؤتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر، ويزعم أن هذا هو معنى الإحياء والإماتة، يعفو عمن استحق القتل فيقول: أحييته. وهذه مكابرة وتلبيس، فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يخرج من الحجر، ومن النطفة، ومن الأرض حيا بعد موت، وهذا لا يستطيعه إلا الله على الذي يخرج النبات، ويحيي النطف حتى

تكون حيوانات، فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله، ولكنه كابر ولبّس، فانتقل معه إبراهيم إلى حُجةٍ أوضَحَ وأبين للناس؛ حتى لا يستطيع أن يقول شيئًا في ذلك، فبيّن له إبراهيم أن الله يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت ربًّا فأت بها من المغرب فبُهت، واتضح للناس بطلان كيده، وأنه ضعيفٌ مخلوق، لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب بدلًا من المشرق، واتضح للناس ضلاله ومكابرته، وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

[بجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۱۲/۲۶)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ آوَ تُخَفُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]. ﴿ سؤال: تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوء، ولكني في أحيان محيرة لا أظهر القول أو الفعل، فهل عليَّ إثم في ذلك؟ وما المقصود بقوله ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] الآية؟

الجواب: هذه الآية الكريمة نسخها الله سبحانه بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] الآية، وصح عن رسول الله على أن الله على قال: «قد فعلت» أخرجه مسلم في صحيحه، وقال النبي على: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته.

وبذلك يُعلم أن ما يقع في النفس من الوساوس والهم ببعض السيئات

معفو عنه، ما لم يتكلم به صاحبه أو يعمل به، ومتى ترك ذلك، خوفًا من الله -سبحانه- كتب الله له بذلك حسنة؛ لأنه قد صح عن النبي على ما يدل على ذلك. والله ولي التوفيق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۱۳/۲٤)]



## الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ رَجَّالِكَهُ

# سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

\* يقول الله جل علا في كتابه الكريم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثَقَانِهِ عَ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

في هذه الآية الكريمة يأمر الله عامر الله المؤمنين أن يتقوه حق تقاته، وهذه طريقة القرآن الكريم؛ فإنه يأمر الناس بالتقوى عمومًا، ويأمر أهل الإيمان بالتقوى خصوصا، قال جل وعلا: ﴿يَتَأَيّنُهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّكُمُ اللّهِ الحج:١] فأمر الناس جميعًا بالتقوى، والمعنى: اتقوا غضبه، واتقوا عقابه بتوحيده، والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه هي التقوى، أن يُعبد وحده، ويُطاع أمره، وأن يُنتهى عن نهيه، وبهذا يستحق العبد الفوز بالجنة والنجاة من ويُطاع أمره، وأن يُنتهى عن نهيه، وبهذا يستحق العبد الفوز بالجنة والنجاة من النار؛ ولهذا قال في آية أخرى على البقرة:٢١]، فعبادته سبحانه هي تقواه، وهي والإخلاص له في العمل، وإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه جل وعلا، ويدخل في التقوى طاعة الأوامر، وترك النواهي، والوقوف عند الحدود التي ويدخل في التقوى طاعة الأوامر، وترك النواهي، والوقوف عند الحدود التي حدها الرب على رغبة في ما عنده سبحانه، وحذرًا من غضبه وعقابه.

ويقول في هذه الآية جل وعلا: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ﴾ والمعنى اتقوه حق التقوى، وقد فسَّرها سبحانه في قوله جل وعلا: ﴿فَانَقُوااللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦] فتقوى الله حق تقاته أن تطيعه حسب الطاقة؛ بفعل الواجبات من صلاة، وصوم، وزكاة، وحج، وجهاد، وأمر بالمعروف، ونهي

عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وصدق الحديث، ونحو ذلك، وأن تدع ما حرم عليك من سائر المعاصي؛ كالقتل بغير حق، والزنا، وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين أو أحدهما، وقطيعة الرحم، وأكل الربا، والتعدي على الناس بالقول أو الفعل، كل هذا داخل في تقوى الله جل وعلا، والمتقي لله هو الذي يُعظم حرماته، وهو الذي يُعظم أمره ونهيه، وهو الذي يخلص له العبادة وحده على، وهو الذي يتباعد عن معاصيه وغضبه -جل وعلا-.

قال عبد الله بن مسعود ولين الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عصل وأن يُذكر فلا يُعلى وأن يُشكر فلا يُكفر».

هذا من تقوى الله -جل وعلا- أن يُطاع فلا يعصى، وأن يُذكر فلا ينسى؛ لأن الغفلة تُنقص الإيمان، وتضعفه، ومن صفات أهل التقوى الإكثار من ذكر الله؛ من تسبيح، وتهليل، وتحميد، وتكبير، واستغفار، ودعاء، وضراعة إلى الله جل وعلا، كل هذا من صفات أهل التقوى، وأن يشكر فلا يكفر، يعني: يُشكر على نعمه، فإنه سبحانه هو المنعم المحسن إلى عباده، ونعمه متنوعة؛ نعمة الصحة، ونعمة الإسلام، ونعمة الأمن، ونعمة المال، ونعمة الزوجة، ونعمة الأولاد، إلى غير ذلك، فالنعم لا تحصى، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوها ﴾ [النحل: ١٨].

فالواجب على المؤمن أن يشكر الله على هذه النعم العظيمة؛ فهو الذي أعطاك الصحة في جميع بدنك، وإنما تعرف فضل هذه الصحة على الكمال والتمام إذا وجدت المرض، فمن وجد المرض في عينه أو أذنه أو سنّه، أو أي عضو من أعضائه عرف فضل الصحة على الحقيقة، فأوجب له ذلك شكر الله

الله والإنابة إليه والمسارعة إلى رضاه جل وعلا.

وهكذا نعمة الإسلام، إنما يُعرف عِظَم شأنها بمعرفة حال الكفار وما هم عليه من الباطل، فمن عرف الكفر وعاقبته الوخيمة وما أعد الله الأهله من العذاب والبلاء والعاقبة السيئة، عرف فضل الإسلام، وأنه أعظم نعمة وأكبر نعمة، أن هداك الله إلى الإسلام الذي وعد أهله سبحانه الجنة والكرامة، وهو إخلاص العبادة للله وحده، ومتابعة رسوله محمد ﷺ والصدق في ذلك بطاعة الأوامر وترك النواهي، وهكذا بقية النِعم، ومنها نعمة الأمن، فمن وجد المخاوف عرف قدر نعمة الأمن، ومن عاش في الأمن قد يفوت عليه عظم قدر هذه النعمة، وقد يظنها نعمة عادية، ولكن من وجد المخاوف، وعرف المخاوف عرف فضل الأمن، وأنه نعمة عظمى يستحق الله -جل وعلا-الشكر عليها الشكر العظيم؛ بطاعة أوامره، وترك نواهيه، وسؤاله العافية، والصدق في أداء ما يجب، والحذر مما حرم الله على فنِعم الله كثيرة يستحق الله عليها الشكر جل وعلا، والشكر يكون بالقلب بمحبة الرب الله وتعظيمه وخوفه ورجائه والإخلاص له، ويكون بالثناء على الرب على والإكثار من ذكره جل وعلا، واستغفاره على والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، كل هذا الشكر الله بالقول، ثم يكون الشكر بالعمل.

كما قال ﷺ: ﴿أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُولَ﴾ [سبأ:١٣]، قال ﷺ: ﴿ فَاذَكُرُونِ ﴾ [أَذَكُرُونِ ﴾ [سبأ:١٣]، قال ﷺ: ﴿ فَاذَكُرُونِ ﴾ [ألبقرة:١٥٣]، ويقول سبحانه: ﴿ وَإِذَ لَأَزْيَدَ نَكُمُ وَلَيْنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزْيدَ نَكُمُ وَلَيِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [البراهيم:٧] فالشكر بالعمل بأداء ما أوجب الله من الصلوات في وقتها في جماعة

بخشوع وطمأنينة، والإقبال على أداء الزكاة عن طيب نفس، وعن إخلاص، وصرفها لمستحقيها، وبالصيام في وقته؛ صيام رمضان عن إخلاص، وعن عناية وإتقان، وحفظ للصيام عما حرم الله، وأداء للحج كما شرع الله، وبر الوالدين والإحسان إليهما، وصلة أرحامك من سائر أعمال الخير.

أما قوله سبحانه: ﴿وَلَا مَمُونَ اللّه وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠١]، فالمعنى: استمروا على التقوى، يعني: الزموها؛ حتى تموتوا عليها؛ فإن من سنة الله سبحانه الجميلة أن من استقام على الخير، وحافظ عليه؛ رغبة فيما عند الله أن الله يحسن ختامه، ويعينه على الهدى والتقوى، فالزم -يا عبد الله تقوى الله على واستقم عليها، واسأل ربك الثبات؛ حتى تموت على ذلك، وإياك والتهاون بأمر الله، وإياك واقتراف المعاصي، فإن ذلك من أعظم الأسباب لسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومتى فرط منك أمر يغضب الله عن فبادر بالإصلاح والرجوع إلى الله جل وعلا، بالندم بالإقلاع عن الذنب بالعزم الصادق ألا تعود فيه.

هذه التوبة ندم صادق على ما مضى منكم من السيئات، وإقلاع عنها، وترك لها، وحذر من الله وتعظيم له، وعزم صادق ألا تعود فيها، وهكذا يكون التائب، يقول سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَيّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾ النور: ٣١]، والتوبة فيها الفلاح، وفيها الخير، وفيها العاقبة الحميدة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُكُمُ اللّهُ وَيُربّعُ مَنْ عَنْمُ مَن عَنْمَ مَن عَتْهَا الْأَنْهَا لَلْ اللّهِ وَالمَعْفرة والجنة والفلاح، فجدير بالمؤمن وجدير [التحريم: ٨]، هذه عاقبة التوبة؛ المغفرة والجنة والفلاح، فجدير بالمؤمن وجدير

بالمؤمنة البدار بالتوبة إلى الله على منا خطاء كما في الحديث عن رسول الله أنه قال: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»(١).

فكل منا قد يقع في المعصية، وقد يسرف على نفسه، ولكن يجب البدار للتوبة، ويجب الإقلاع والندم، والعزم الصادق على عدم العودة للسيئة، ومتى بادر بالتوبة وصدق في ذلك؛ فالله في يتوب عليك على الخير، وإذا اتبعت التوبة بالإيمان الصادق والعمل الصالح والاستكثار من الخير، تاب الله عليك، وبدل الله عليك مكان سيئاتك حسنات.

كما قال الله ﷺ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَا صَلِحًا فَأُولَتَهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان:٧٠]، هذا من جوده وكرمه ﷺ لما ذكر الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، والزنا وما أعد الله لأهل هذه المعاصي من العقوبات العظيمة.

قال بعد ذلك ﷺ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهَ عَلَى أَللّهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص: ٤٦)]

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٦٥)، والترمذي في كتاب صفة القيامة، باب رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (٤٢٥).

\* تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ... ﴾ [الآية ١٠٣،١٠٢].

يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَقَوَا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَقَرَقُواْ ﴿ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَعْ مَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٣-١٠٣].

يأمر عباده المؤمنين بن بأن يتقوه -جل وعلا- حق تقاته، فسرها بقوله سبحانه: ﴿ فَٱلْقَوْا ٱللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية: تقوى الله حق تقاته أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر. والمعنى: الزموا حقه، واستقيموا عليه حتى الموت، يعني: الزموا أداء الفرائض، وترك المحارم، والوقوف عند حدود الله؛ حتى تموتوا على ذلك، ولهذا قال: ﴿ وَلَا تَمُونَ اللّه وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾، يعني: استمروا في طاعة الله وفي تقواه بأداء حقه، وترك ما نهى عنه؛ حتى تلقوه الله .

ومن سنته في عباده -جل وعلا- أن من اتقاه، واستقام على أمره عن إيمان وعن إيمان وعن إخلاص وصدق؛ فالله -جل وعلا- يحسن له الختام؛ فضلًا منه وإحسانًا، وهذا من جنس قوله تعالى: ﴿ هَلْ جَـزَآءُ ٱلْإِخْسَنِ إِلَّا ٱلْإِخْسَنُ ﴾ [الرحمن:٦٠].

فمن أحسن واستقام على أمر الله عن إيمان وصدق، أحسن الله إليه بتوفيقه وهدايته وتثبيته، ثم يتبع هذا بقوله: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾، والمعنى: الزموا ما دل عليه كتاب الله، واستقيموا عليه، واحذروا التفرق في ذلك؛ لأن التفرق يُضعف الحق، ويعين أهل الباطل ويفرق الجماعة، ويسبب ظهور الباطل، أما الاجتماع على الحق والتعاون في نصره وتأييده، فهذا هو

سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وسبب ظهور الحق، واختفاء الباطل وأغتَصِمُوا بِحَبَّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣]، وهذا مذكور في آيات كثيرات، يقول جل وعلا: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنَكُ وَأُولَيَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:١٠٥]، ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكُونُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٥]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَلا تَعَرَانُ عَمْران فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكُونُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران:١٠٥].

قال أهل السنة: معنى ذلك: أن تُبيَّض وجوه أهل السنة والاتباع والاستقامة، وتسوَّد وجوه أهل البدع والاختلاف؛ فالواجب على أهل الإيمان أن يجتمعوا على الحق، وأن يتعاونوا في تثبيته وإظهاره والدعوة إليه، وكفاح ما خالفه، هكذا يجب على أهل الإيمان مستمرين على هذا، ملتزمين به حتى الموت هكذا يجب على أهل الإيمان مستمرين على هذا، ملتزمين به حتى الموت ويتا ألَّذِينَ ءَامَنُوا أتَقُوا الله حَقَ تُقَانِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾؛ لأن العمل يجب أن يستمر؛ ليس ليوم أو يومين أو لشهر أو شهرين، أو لسنة أو سنتين؛ العمل الذي أمر الله به، والكف عما حرم يجب أن يستمر، وأن يثبت عليه المؤمن؛ حتى يلقى ربه جل وعلا؛ لأن فيه سعادته، وفيه نجاته في الدنيا والآخرة، ويجب أن يستمر عليه، وأن يلزمه حتى الموت.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[كتاب حديث المساء (ص:٨٥)]

\* تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ...﴾ [الآية ١٣٣، الآية ١٣٣].

يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِكُمُ وَكَا إِلَى مَغَفِرَةٍ مِن رَّبِكُمُ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا اللهَ مَوْتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللهَ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَ ظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَالضَّرَآءِ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣- ١٣٤].

يأمر الله على عباده بالمسارعة إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وذلك بالعمل الذي يرضي الله -جل وعلا- ويقربنا لديه، والنهاية حصول المغفرة، ودخول الجنة التي أعدها الله للمتقين، والمتقون هم أولياء الله، وهم أهل طاعته، وهم المؤمنون، وهم الصالحون، وهم عباد الرحمن، وهم الرسل وأتباعهم، هؤلاء هم المتقون، سماهم الله المتقين؛ لأنهم اتقوا عذاب الله، واتقوا عقابه بطاعته جل وعلا، والاستقامة على ما يرضيه، والابتعاد عما نهاهم عنه .

فلهذا سماهم الله متقين، وسماهم مؤمنين؛ لإيمانهم به، وأدائهم حقه، وسماهم صالحين؛ لعيمانهم به وأدائهم حقه، وسماهم صالحين؛ لقيامهم بالحق الذي عليهم، فصاروا بذلك صالحين، فهم أولياء الله، وهم عباد الرحمن؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ هُ مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ هُ مَعْفِرةً عَن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا من طاعته واتباع شريعته، ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا من طاعته واتباع شريعته، ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ يعني: أعدَّها الله لعباده المتقين، ثم ذكر بعض صفاتهم فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

هذه أربع صفات من صفات المتقين وجِماعها: أنهم اتقوا الله بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، والمسارعة إلى ما يرضيه جل وعلا، فصاروا بهذا متقين مستحقين لكرامته في والفوز بجنته وغفران الذنوب، وحط الخطايا، ومن أعمالهم الإنفاق في السراء والضراء؛ فالانفاق من أعمال المتقين أي: الإحسان والجود والكرم في مشاريع الخير؛ في الشدة والرخاء بمواساة الفقراء والمحتاجين، بصلة الرحم، وتعمير المساجد والمدارس، إلى غير هذا مما ينفع المسلمين، وكذلك إصلاح الطرق، وإنشاء الجسور والكباري على الأنهار، وعلى الطرقات المحتاجة، إلى غير ذلك من النفقات مما يأجر الله عليها، ويخلف ما أنفقه المنفق: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُمُلِفُهُ وَهُو السَاءة.

ولهذا قال: في السراء والضراء، أي: في حال الرخاء والعافية، وفي حال الشدائد، نفقتهم دائمة مستمرة في وجوه الخير وأعمال الخير عند الشدة والرخاء؛ وما ذاك إلا لكمال إيمانهم، وكمال تقواهم، وثقتهم بما عند الله ورغبتهم فيما لديه هي، ثم مع ذلك يكظمون الغيظ، فقد يُؤذَون، وقد يتعرض لهم بعض الناس بما يكدرهم، ولكنهم يكظمون الغيظ، ولا ينفذون ولا يؤذون، ولا ينتقمون، بل يصفحون ويعفون: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ

وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾، أهل الإيمان والخيرات، قد يؤذيهم بعض أهل الشر، وقد يتعرض لهم بعض أهل السوء بما يضرهم أو بما يكدرهم ويحزنهم، ولكنهم مع ذلك يكظمون الغيظ؛ لكمال التقوى والإيمان، وانشراح صدورهم بما عند الله جل وعلا، فيكظمون الغيظ، ولا ينفذون ولا ينتقمون بل يعفون؛ ولهذا قال الله ﷺ: ﴿ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ يقول الله جل وعلا: ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ويقول النبي ﷺ: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزة»(١). فالمؤمن والمتقى لله ماله مبذول فيما يرضى الله ويقرب لديه؛ بمواساة فقير، وصلة رحم، وإقامة مشروع خيري، وتعمير ما ينفع المسلمين من مساجد ومدارس ومعاهد للخير وغير ذلك، ومع ذلك ينفعون الناس، ولا يضرونهم، يؤذون ويعفون ويصلحون ويكظمون، ثم ذكر صفة خامسة عظيمة، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَكُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِدُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَـٰلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ جَزَاقُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجَرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

هذا من كمال إيمانهم وتقواهم، متى زلَّت القدم، ووُجد منهم سيئة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٨٨)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في التواضع، برقم (٢٠٢٩)، والإمام أحمد (٢/ ٢٣٥)، ومالك في الموطأ في كتاب الصدقة، باب التعفف عن المسألة برقم حديث الباب (١٢).

بادروا بالتوبة والإصلاح، بادروا بالندم والإقلاع، وإصلاح الأمور، والعمل الصالح؛ لكمال إيمانهم وتقواهم، فلا يصرون على السيئة؛ فالمؤمن غير الرسل ليس معصومًا، قد يقع منه الزلة وتقع منه خطيئة، ثم يبادر بالتوبة، ويبادر بالإصلاح، ويبادر باستغفار الله جل وعلا، والإقلاع عن ذنبه، وعدم الإصرار عليه، ويَصْدق في ذلك، فيتوب الله -جل وعلا- عليه.

ثم يجزيه المغفرة، ويجزيه الجنة والكرامة، هكذا ينبغي للمؤمن أينما كان أو يكون أن يكون بهذه الصفات، يرجو ما عند الله، ويخشئ عقابه، ويُخلص له في العمل، والله جل وعلا يُضاعف له المثوبة، ويغفر له الذنوب، ومع ذلك يخلف عليه ما أنفق، ينفق من هنا ويأتي الخلف من هناك، فيبارك له فيما بقي، وتأتيه الأرزاق من حيث لا يحتسب: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَعا أَن وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِه يُسَرًى وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِه يُسَرًى الله الطلاق:٤]، ﴿وَمَن يَتَقِ الله يُجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسَرًى الله الله عَلَى الله الله الله وجوده [المزمل:٢٠]، ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَخْلِفُهُ أَو وَهُو حَيْرُ الزّوقِين ﴾ [المحلاق في الدنيا حاصل، هذا فضله وجوده جل وعلا.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

\* يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّيِنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَنظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣- ١٣٦].

هذا جزاء المسارعين للخيرات، والمتسابقين للطاعات، التي هي أوصاف المتقين فكان جزاؤهم المغفرة والجنة والكرامة، يقول سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا ﴾، يعني: سابقوا وبادروا إلى المغفرة والجنة، والمعنى: إلى أعمال أهل الجنة التي وصف الله بها المتقين؛ فإن أسباب دخول الجنة، وأعمال أهل الجنة هي التي وصف الله بها المتقين، من أداء الفرائض، وترك وأعمال أهل الجنة هي التي وصف الله بها المتقين، من أداء الفرائض، وترك المحارم، والمسارعة إلى كل خير، والابتعاد من كل شر، والتوبة من الذنوب، وهذه أسباب المغفرة والجنة، وهكذا قوله جل وعلا: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرِّضُهَا كَعَرِّضِ ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ أُعِدَتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِمً وَلَكَ وَلَكَ فَضَلِ الْعَظِيمِ ﴿ الحديد: ٢١].

فالمؤمنون هم أهل التقوى، وهم الذين أعد الله لهم الكرامة والسعادة، وهم أهل التقوى المذكورون في قوله جل وعلا: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾، وسمَّى الله المؤمنين متقين، وسماهم صالحين، وسماهم محسنين؛ لأعمالهم الطيبة، وأخلاقهم الكريمة التي اتقوا بها غضب الله، واتقوا عقابه، وصدَّقوا بها رسله، وسابقوا بها إلى مرضاته الله، وأحسنوا بها إلى أنفسهم وإلى عباد الله؛

فلهذا قيل لهم متقون، وقيل لهم مؤمنون، وقيل لهم صالحون، وقيل لهم محسنون، وقيل لهم مهتدون، وقيل لهم مفلحون بأسباب أعمالهم الطيبة، فمن أراد المغفرة، وأراد الجنة فعليه بهذه الأخلاق، عليه بأخلاق المتقين، وهي أخلاق المؤمنين، وهي أخلاق الصالحين، وهي أخلاق المفلحين، وهي أخلاق المهتدين، وقد بينها الله في القرآن، وهي طاعته وطاعة رسول الله هلى، وهي الانقياد لمغفرته، والابتعاد عن أسباب غضبه، وهذه أسباب النجاة والسعادة، وهي أوصاف المتقين، وهي أخلاق المؤمنين، وهي توحيد للَّهُ، وإخلاص للله في العمل، وأداء لفرائضه، وأداء لمحارمه، ووقوف عند حدوده عن إخلاص له سبحانه، وعن محبة ورغبة فيما عنده، وعن رهبته مما توعد به أهل معصيته، ومع ذلك عندهم أخلاق أخرى؛ علاوة على أداء الواجب، يُنفقون في السراء والضراء، يعني: عندهم جود وكرم، وإنفاق في سبيل الله غير الزكاة، ينفقون في السراء، أي: في الرخاء، وفي الضراء، أي: الشدة، يعني: أنهم يصرفون الأموال فيما ينفع العباد، وفيما يرضي الله على في السراء والضراء، ولا يكفيهم مجرد الزكاة، بل يجودون ويحسنون من أموالهم في السراء والضراء في مواساة الفقير، وفي صلة الرحم، وفي تعمير المساجد، وفي تعمير المدارس، وإصلاح الطرقات، وإصلاح الجسور المحتاجة إليها، وإلى غيرها من وجوه الإحسان ينفقون في السراء والضراء.

 وعندي منه دينار واحد، إلا دينار واحد أرصده لدين، ولكن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا» عن يمينه وعن شماله، ومن أمامه ومن خلفه (١). يعني: ينفقه؛ ما يحب أن يكون له مثل أحد، هذا الجبل العظيم من ذهب، تمر عليه ثلاثة أيام، وعنده منه دينار، إلا قد أنفقه ووزعه في وجوه البر والخير، إلا دينار يرصده لأصحاب الدين إذا كان عليه دين، ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة؛ الأكثرون مالًا هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا»، يعني: إلا من أنفق أمام وخلف، وعن يمين وعن شمال، يعني: في وجوه الخير والإحسان، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾، ومع ذلك يكظمون الغيظ، لا يفرحون بالانتقام، ولا يحرضون على الانتقام والقصاص، بل عندهم رغبة في كتم الغيظ والعفو عن الناس؛ لكمال أخلاقهم، وطيب نفوسهم، ورغبتهم فيما عند الله على، وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾.

هذه من أخلاقهم العظيمة، كتم غيظ، وصبر وعفو عمن أساء إليهم، مع الإنفاق في السراء والضراء، هكذا أولياء الله المتقون، هكذا أصحاب المغفرة والجنات، هؤلاء أصحاب الإحسان، ينفق ويحسن، ويساء إليه، ويكتم الغيظ، ولا يبالي، ويعفو ويصفح يقول النبي على: «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء، باب أداء، برقم (٢٣٨٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤).

عزًا»، والله يقول سبحانه: ﴿وَأَن تَعْفَهَا أَقْرَبُ لِلتَّقُوك ﴾، ﴿فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَكَلَى اللَّهِ ﴾ [الشوري:٤٠].

هذه صفة المتقين، وهذه صفة الخيار، وهذه صفة المحسنين، فليتنافس فيها المتنافسون، وليسارع إليها أهل النفوس الزكية العالية، وليبتعدوا عن ضدها من الأخلاق الذميمة والصفات المرجوحة، هكذا يكون المؤمن رفيع الهمة، عليَّ الهمة، يسارع إلى كل خير، ويبتعد عن كل شر، وأما قوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَ لُوا فَحِشَةً ﴾ فهذه الآية لها درس آخر.

وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

[كتاب حديث المساء (ص: ٢٤)]

\* \* \*

\* فقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّيْنَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالصَّخِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْسَكِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالضَّرَآءِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللَّهُ فَالسَّغَفُرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَالسَّعَفُولُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِن دَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ عَلَيْدِينَ فِي اللهِ اللهُ وَلَمْ يُعِرِّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِن دَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُكُ خَيلِينِ فَي اللهِ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ عَلَوا وَهُمْ مَعْفِرَةً مِن دَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ الْمُعْرَالُهُ مِنْ وَلَهُ مَا وَلَهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَهُمْ مَعْفِرَةً مُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى مَا عَمَالُوا وَهُمْ مَعْفِرَةً أَلِي اللهِ عَمِالَةً عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَمِلَالَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سبق أن الله -جل وعلا- أعد الجنة لأهل التقوى، والتقوى هي طاعة الله

ورسوله وبعبارة أخرى: هي الإيمان بالله ورسوله، وأداء فرائضه، وترك محارمه، والوقوف عند حدوده؛ فهي جماع الدين، وهي الخلاصة بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهي حقيقة الإسلام، والمعنى: أن الله أعد الجنة لمن اتقاه بفعل أوامره، وترك نواهيه عن إخلاص له، ومحبة ورغبة، ورهبة وانقياد للشريعة، واتباع لما جاء به المصطفى هم، ثم بين من أعمال المتقين إنفاقهم في السراء والضراء، وكظمهم الغيظ، وعفوهم عن الناس، وهذه من أعمالهم؛ لكمال إيمانهم وكمال تقواهم، ومن جملة أعمالهم: الإنفاق في السراء والضراء، علاوة على الزكاة وعلى الواجبات، يعني: من تقواهم لله ومن كمال إيمانهم أنهم أنفقوا في السراء والضراء، يعني: يواسون الناس في الشدة والرخاء، ويقيمون المشاريع الخيرية النافعة في السراء والضراء، أموالهم مبذولة، ومع ذلك يكظمون الغيظ ويعفون إذا أسيء إليهم.

ومن طبيعة الناس الآخرين أن صاحب كل خير وإحسان وصاحب معروف لا بد أن يُبتلى من الناس الآخرين، كما ابتليت الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن طبيعة المتقين ومن أخلاقهم العظيمة الصبر على الأذى، والإنفاق في السراء والضراء كالرسل -عليهم الصلاة والسلام-، كل نعمة لها حاسد، كل صاحب خير له من يؤذيه ويحسده، فأهل الخير والاستقامة وأهل التقوى ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ، ويعفون عن الناس، ومن صفاتهم عدم الانتقام، وعدم تنفيذ الغيظ والغضب إلا ما شاء الله من ذلك، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنُوشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا لَنُونِهِم ﴾، هذه من أخلاقهم العظيمة؛ لأن الإنسان غير الله عنه من أخلاقهم العظيمة؛ لأن الإنسان غير

معصوم، وكل بني آدم خطاء، فالخطأ يقع من الناس، والذنب يقع، ومن صفات المتقين البدار بالتوبة والإصلاح إذا زلت القدم، وحصلت النكبة، وأطاعوا الهوئ والشيطان في بعض الأمور، بادروا بالتوبة.

هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل التقوى، ليسوا يصرون ويستمرون على المعصية لا، بل متى وقعت منهم الزلة بادروا بالتوبة؛ ولهذا قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰ لُواْ فَنَحِشَةً ﴾، يعنى: المعصية، ذكروا الله، ذكروا عِظمه، وذكروا نعمه عليهم، وذكروا عظيم انتقامه، وذكروا أيضاً ما أعده الله لأهل المعصية والاقتراف للمنكرات، فعند ذلك يبادرون بالتوبة والإصلاح؛ ولهذا قال: ﴿ فَأَسْتَغْفُرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٣٥] ذكروا قبح الجريمة، وذكروا قبح عاقبتها، وذكروا عظمة الله على وعظيم حقه عليهم احترام جنابه الله الحذر من غضبه، فعند ذلك يبادرون بالتوبة والندامة: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَافَعَكُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران:١٣٥]، يعني: بسبب المعاصي، ذكروا الله، وأنابوا إليه، وذكروا عظمته، فبادروا بالتوبة والاستغفار والإنابة، يعلمون ويؤمنون بأنه سبحانه هو الذي يغفر الذنوب، ليس أحد غيره يغفر الذنوب على الله على الله على الله الله الله الله غفار الذنوب، ليس هناك من يغفر الذنوب، ويستر الخطايا، ويثيب المحسنين ثوابًا، ويجزيهم به الجنة والنجاة من النار سواه على: ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا ﴾ ولم يقيموا على المعصية، والإصرار: الإقامة عليها، وعدم المبادرة بالتوبة، هذه حال المتقين أعمال صالحة، واجتهاد في الخير، وإنفاق في السراء والضراء، وأداء للفرائض، وترك للمحارم، وصبر على البلاء،

ويكظمون الغيظ، ويعفون، ولكن متى وقعت الزلة بادروا بالتوبة، ليسوا معصومين، مهما كانت حال الرجل من التقوى والإيمان، فقد يأخذه الشيطان ببعض الزلات، فقد يميله إلى شيء من الباطل، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، وأسباب الشر كثيرة، فمتى وقعت الزلة بادر المؤمن بالتوبة والإصلاح، وبادر بالرجوع إلى الله، وبادر بالاستغفار، ولم يصر، ولم يقم على المعصية، بل يبادر ويسارع إلى الله، والاستغفار والعزم الصادق في ذلك، مع الإقلاع عنها، والحذر منها؛ خوفا من الله، وتعظيماً له.

قال تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ﴾، يعني: الـذين هـذه صفتهم، وهـذه أعـمالهم: ﴿ أُوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُمُ مَّغْفِرَةً مِّن زَبِهِم وَجَنَّكُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ لَرُ خَلِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦].

هذا جزاؤهم على أعمالهم العظيمة الصالحة الطيبة التي منها إنفاقهم في السراء والضراء، ومنها كظمهم للغيظ، وعفوهم عن الناس مع أداء الفرائض، وترك المحارم، فجزاؤهم المغفرة والجنة والكرامة، فجدير بالمؤمن أن يكون بعد هذه الصفة من المسارعين إلى جميع الخيرات، وجدير بالمؤمن أن يحذر صفات المجرمين المصرين المقيمين على المعاصي وهم يعلمون، وجدير بالمؤمن أن يحذر ذلك، وأن يتخلق بأخلاق المتقين، من الاستقامة على طاعة الله، والثبات على الحق، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، مع المبادرة المسارعة إلى التوبة مما قد تزل به الأقدام. رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

## الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَهَا حَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَظْلَهُ

=[ AV

## سُورَةُ النِّسَاءِ

\* سؤال: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد، ولامس جسم امرأة أجنبية عنه، هل يبطل طوافه ويبدؤه من جديد قياسا على الوضوء أم لا؟ ...أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَكَمَسُنُمُ ٱلنِسَاءَ ﴾ [النساء: ٤٣]. فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع، وهكذا القراءة الأخرى ﴿أو لمستم النساء ﴾؛ فالمراد بها: الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة، وليس المراد به مجرد لمس المرأة، كما يروى عن ابن مسعود ﴿ الله على الصواب في ذلك هو الجماع، كما يقول ابن عباس وجماعة، وبهذا يعلم أنَّ مَن مس جسمهُ جسم امرأته أي: قبلها، فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء.

[مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز، ود. عبدالله الطيار، والشيخ: أحمد الباز (ص:١٣٢-١٣٣)]

\* سؤال: كيف نجمع بين هاتين الآيتين: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢]، وهل بينهما تعارض؟

الجواب: ليس بينهما تعارض؛ فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب، فإنه لا يغفر له ومأواه النار، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ فقد حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال عَلَى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]،

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

أما الآية الثانية، وهي قوله ﷺ: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ الْمَتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، فهي في حق التائبين، وهكذا قوله سبحانه: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهَ الله الله الماء على أن هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق.

[مجموع الفتاويٰ د. الشويعر، (۲٤/ ۲۱٥)]

\* \* \*

شرح معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا أَللَّهُ وَأُسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ [النساء: ٦٤].

\* سؤال: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذَ ظَلَمُوا أَنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغَفَرُوا أَللّهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لُوجَدُوا أَللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٤- ٦٥]، والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية، ولا حرج على المسلم أن يذهب ويشدَّ الرحال إلى قبر الرسول على يسأله أن يستغفر له رسول الله وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك: جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله؟ وهل الشجار على الدنيا أم على الدين؟

الجواب: هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي، أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك فلهم أن يجيئوا إليه تائبين نادمين؛ حتى يستغفر لهم أه والمراد بهذا المجيء المحبيء إليه في حياته أه وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى المجيء إليه المحبيء إليه أن يسأل الله أن يقبل ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله، ويطلبوا منه أن يسأل الله أن يقبل توبتهم، وأن يصلح أحوالهم (۱) ولهذا قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لَيْطَاعَ عِلْمَ الله الله الله يعني: لِيُطَاعَ عِلْمَ الله الله عني: الله في القدري، فمن أذن الله، وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله في الإذن الكوني القدري، فمن أذن الله، وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يأذن الله في هدايته لم يهتد، الأمر بيده سبحانه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَا لَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله كان، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله كان، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَا الله كَانَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله كان، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَا الله كَانَ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى

أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدوا، وأراد ذلك منهم شرعًا، وأمرهم به، كما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ البقرة: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَمِن وَالبقرة: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَمِن وَبَرُوبُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [النساء: ٢١]، ثم قال: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ وَلَوْ أَنَهُمُ وَلَوْ أَنَهُمُ وَلَوْ أَنَهُمُ وَلَوْ أَنَهُمُ وَلَوْ أَنَهُمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية: هو أن بعض المنافقين طلب التحاكم عند غير الرسول هم، فنزلت الآية؛ لحثهم على التوبة من ذلك، والتحاكم إلى الرسول هم، والاعتذار إليه مما حصل، وطلب المغفرة من الله، وطلب الاستغفار من الرسول هم. (من تعليقات الشيخ صالح الفوزان\_حفظه الله\_).

رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]، فهو حث لهم، أي: للعباد على أن يأتوا للرسول ها ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لهم، وليس المراد بعد وفاته كما يظنه بعض الجهال؛ فالمجيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع، وإنما يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة، أو وصل إليه من خارجها؛ لقصد الصلاة بالمسجد، والقراءة فيه، ونحو ذلك، فإذا أتى المسجد سلّم على الرسول وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحال من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة لقبره من وقبر الصديق وعمر عض تابعة لزيارة المسجد؛ لقوله ها: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق على صحته.

فالقبور لا تشد إليها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد النبوي، فإنه يُشرع أن يسلم عليه هم ويسلم على صاحبيه بيض لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم، وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته، والدليل على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي هم وأفقه الناس في دينه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك بعد وفاته؛ كما قال هم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "().

وأما ما أخبر به ﷺ: «أن من صلى عليه تُعرض صلاته عليه»، فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه، ومن صلى عليه، صلى الله عليه بها عشرًا، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، برقم (٣٠٨٤).

ﷺ: «أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قيل: يا رسول الله، كيف وقد أرمت؟ أي: بليت: قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»(۱)، فهذا حكم خاص بالصلاة عليه، وفي الحديث الآخر عنه ﷺ أنه قال: «إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام»(۱).

فهذا شيء خاص للرسول ، وأنه يبلغ ذلك، وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر، ويستغفر عند القبر، فهذا لا أصل له، بل هو منكر، ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، مثل أن يأتي فيسأله الشفاعة، أو شفاء المريض، أو النصر على الأعداء، أو نحو ذلك، أو يسأله أن يدعو له، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ليس من خصائصه ، بعد وفاته ولا من خصائص غيره، فكل من مات لا يُدعى، ولا يُطلب منه الشفاعة؛ لا النبي ولا غيره، وأما الشفاعة فتطلب منه في حياته، فيقال: يا رسول الله، اشفع لي أن يغفر الله لي، أو أن يشفي الله مريضي، أو أن يرد غائبي، أو أن يعطني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور، فإن المؤمنين يأتون آدم؛ ليشفع لهم إلى الله حتى يقضي بينهم فيعتذر، ويحيلهم إبراهيم إلى نوح فيأتونه فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر، غيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر، عليهم جميعًا الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد ، فيأتونه، فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لها، أنا لها، فيتقدم فيسجد تحت

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كتاب أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين، برقم (١٥٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، برقم (٣٤٨٤).

العرش، ويحمد ربه بمحامد عظيمه، يفتحها الله عليه، ثم يُقال له: ارفع رأسك، وقل تُسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفع»(١).

فيشفع على أهل الموقف حتى يُقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة؛ لأنه ﷺ موجود، أما في البرزخ بعد وفاته ﷺ فلا يسأل الشفاعة، ولا يسأل شفاء المريض، ولا ردَّ الغائب، ولا غير ذلك من الأمور، وهكذا بقية الأموات، لا يسألون شيئًا من هذه الأمور، بل يُدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين، وإنما تُطلب هذه الأمور من الله سبحانه مثل أن يقول المسلم: اللهم شفع فيَّ نبيك على اللهم اشف مريضي، اللهم انصرني على عدوي ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه يقول: ﴿أَدْعُونِيَّ أَسْتَجِبُ لَكُونَ [غافر:٦٠]، ويقول ﷺ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَـرِيثٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦] الآية، أما قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء:٦٥] الآية، وهي عامة على ظاهرها، فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يُحكموا شرع الله في كل شيء فيما يتعلق بالعبادات، وفيما يتعلق بالمعاملات، وفي جميع الشؤون الدينية والدنيوية فهي تعم الجميع، ولأن الله سبحانه يقول: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكَّمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة:٥٠]، ويقول: ﴿وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَ إِنَّ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، برقم (۲۱۱)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، برقم (۲۸٦).

ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ الظَّلِامُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧].

فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس، ويختلفون فيها؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، يعني: الناس من المسلمين وغيرهم ﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾، يعني: محمدًا هم، وذلك بتحكيمه هم حال حياته وتحكيم سنته بعد وفاته، فالتحكيم هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة ﴿ فِي مَا شَجَرَ بَيّنَهُم ﴿ أَي: فيما تنازعوا فيه، وهذا هو الواجب عليهم؛ أن يحكموا القرآن الكريم والرسول هم في حياته وبعد وفاته، باتباع سنته التي هي بيان للقرآن الكريم، وتفسير له ودلالة على معانيه.

أما قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ مَسَلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥]، فمعناه: أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحُكمه الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن حكمه هو الحق دون حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام؛ لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو حكم الله عليه فالواجب التسليم له، وانشراح الصدر بذلك، وعدم الحرج، بل عليهم أن يسلِّموا بذلك تسليمًا كاملًا، ورضى بحكم الله، واطمئنانًا إليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخصومات؛ سواء كانت متعلقة بالعبادات، أو بالأموال، أو بالأنكحة، أو الطلاق، أو بغيرها من شؤونهم.

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم

الشريعة والرضا بها، والإيمان بأنه الحكم بين الناس، فلا بد من هذا، فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها، أو قال: إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد، أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال، سواء كانت شرقية أو غربية، فمن زعم أن هذا يجوز، فإن الإيمان منتف عنه، ويكون بذلك كافرًا كفرًا أكبر، فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حُكِّم كان أفضل، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله، فهو مرتد عن الإسلام، وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يقول: إن الشرع أفضل، ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع. النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواء ولا فرق.

النوع الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أقبح الثلاثة، وكلها كفر وردة عن الإسلام.

أما الذي يرئ أن الواجب تحكيم شرع الله، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله؛ لهوئ في نفسه ضد المحكوم عليه، أو لرشوته، أو لأمور سياسية، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون ناقص الإيمان، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب، وهو بذلك يكون كافرًا كفرًا أصغر، وظالمًا ظلمًا أصغر، وفاسقًا فسقًا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس عين ومجاهد وجماعة من السلف -رحمهم الله- وهو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم والله المستعان.

\* الجمع بين قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرَكُ مِثْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَ مَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

\* سؤال: قال عَلَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُ لَ مُؤْمِنَ اللَّهِ مَن مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ الآية، أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآيتين الكريمتين؟

الجواب: ليس هناك بحمد الله بينهما اختلاف، فالآية الأولى فيها بيان من الله سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته، قد يغفره فضلا منه سبحانه، وقد يعاقب من مات على معصية بقدر معصيته؛ لانتهاكه حرمات الله، ولتعاطيه ما يوجب غضب الله، وأما المشرك، فإنه لا يغفر له، بل له النار مخلدًا فيها أبدًا إذا مات على ذلك -نعوذ بالله من ذلك-.

أما الآية الثانية: ففيها الوعيد لمن قتل نفسًا بغير حق وأنه يُعذب، وأن الله يغضب عليه بذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَا مُتَعَمِدًا فَحَرَا وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا فَحَرَا وَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾، ومعنى ذلك: أن هذا هو جزاؤه إن جازاه الله سبحانه وهو مستحق عظيمًا ﴾، ومعنى ذلك: أن هذا هو جزاؤه إن جازاه الله سبحانه وهو مستحق لذلك، وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلا، وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار، ثم يخرجه الله من النار، وهذا الخلود خلود مؤقت، وليس كخلود الكفار، فإن الخلود خلودان: خلود دائم أبدًا لا ينتهي، وهذا هو خلود الكفار في النار، كما قال سبحانه في شأنهم: ﴿كَذَلِكَ

يُرِيهِ مُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ١٦٧]، هكذا في سورة البقرة، وقال في سورة المائدة: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧].

أما العصاة؛ كقاتل النفس بغير حق، والزاني، والعاق لوالديه، وآكل الربا، وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهو مسلمون، وهكذا أشباههم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فإن شاء -جل وعلا- عفا عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليها، وهي توحيده، وإخلاصهم لله، وكونهم مسلمين، أو بشفاعة من الشفعاء فيهم، مع توحيدهم وإخلاصهم.

وقد يعاقبهم سبحانه، ولا يحصل لهم عفو، فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه يشفع للعصاة من أمته، وأن الله يحد له حدًّا في ذلك عدة مرات، يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم يعود فيشفع، ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام (أربع مرات)، وهكذا الملائكة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأفراط كلهم يشفعون، ويخرج الله سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء هي، ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام، فيخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد، ولا يبقي في النار إلا من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار.

وبهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين، وما جاء في معناها من النصوص،

وأن أحاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام على عمومها إلا من أراد الله تعذيبه بمعصيته، فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد جل وعلا.

ومنهم من لا يعذب؛ فضلًا من الله لأسباب كثيرة؛ من أعمال صالحة، ومن شفاعة الشفعاء، وفوق ذلك رحمته وفضله الله الله المن بقي في النار من العصاة.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲۷/۲٤)]

\* \* \*

\* سؤال: قال تعالى ﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة:٥١]، هل ما يصيبنا من شر قد كتبه الله لنا؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما معنى قوله تعالى: ﴿ مَّاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِك ﴾ [النساء:٧٩]؟

الجواب: جميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بِقَدَر كما قال على: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفَصِيكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَا ﴾ [الحديد: ٢٢]، وقال سبحانه: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اللّه و الله عَلَم الله الله الله الله الله الله الذي كتبها، ووفق العباد لفعلها، فله الحمد على ذلك، وأما السيئات فهي بقدر الله، وأسبابها أفعال العباد ومعاصيهم كما قال على: ﴿ وَمَا أَصَبَ مُن مُصِيبَ فِي فَي مَا كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورئ: ٣٠]، وقال عَلى: ﴿ إِنَ اللّه لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [البودئ: ٣٠]،

وهو سبحانه قدَّر الحسنات والسيئات، ووفق العبد لفعل الحسنات، والله يوفق العصاة لترك السيئات لحكمة بالغة وأسباب يحدثها العباد، وهو سبحانه المحمود على كل حال؛ لكمال علمه وحكمته وعدله.

[سلسلة كتاب الدعوة (١١)، الفتاوي لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٣/ ٢٥)]

تفسير قوله تعالى: ﴿لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىنكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء:١٠٥].

\* سؤال: قال الله تعالى: ﴿لِتَحْكُمُ بَكِنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ هل معنى هذا أن الله أمر رسوله ﷺ بأن يحكم بكتاب الله، ولا يجتهد رأيه فيما ينزل عليه من كتاب الله؟ وهل اجتهد رسول الله ﷺ؟

الجواب: الله جل وعلا أمر رسوله الله بأن يحكم بين الناس بما أنزل الله عليه، قال سبحانه: ﴿ وَأَنِ اَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله ﴾ [المائدة: ٤٩]، فكان بما أنزل الله، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد الله وحكم بما عنده من الأدلة الشرعية، كما قال في الحديث الصحيح: ﴿ إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنها أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها» متفق على صحته من حديث أم سلمة الله المنار فليحملها أو يذرها» متفق على صحته من حديث أم سلمة

ومعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور، فقد أخذ قطعة من النار، فليحذر ذلك، وليتق الله في نفسه، ولو كان الرسول هو الحاكم عليه؛ لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم، أو يمين المدعى عليه، فإذا كان المدعي أحضر شهودًا، وعلم أنهم قد كذبوا،

ولما بعث معاذًا وفدًا إلى اليمن قال له: «إن عرض لك قضاء فبم تحكم؟» قال: أحكم بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد» قال: فبسنة رسول الله هذا، قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضربه هذا في صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله» رواه أحمد وجماعة بإسناد حسن.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۴/ ۲۳۰)]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، المظالم والغضب (٢٣٢٦)، صحيح مسلم، الأقضية (١٧١٣)، سنن الترمذي، الأحكام (١٣٣٩)، سنن النسائي، آداب القضاة (٢٤٢٠)، سنن أبي داود، الأقضية (٣٥٨٣)، سنن ابن ماجه، الأحكام (٢٣١٧)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٢٠)، موطأ مالك، الأقضية (١٤٢٤).

\* تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ... ﴾ [النساء:١٤٢].

يقول الله عَلَى فَيْ كَتَابِه: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَانَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهُ فَلَى يَجَدَلُهُ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢-١٤٣].

ذكر الله في هذه الآية جملة من صفات المنافقين؛ تحذيرًا لنا من ذلك، وحثًا على مخالفتهم. والمنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار، وهذا المنافق هو الذي باطنه كافر، وظاهره مع المسلمين، وهو مكذب لله ورسوله، منكر للآخرة، ملحد في دين الله، ولكنه يتظاهر بالإسلام لأسباب؛ إما لطمع في الدنيا، وإما لخوف القتل، وإما لغير ذلك.

يقول في صفاتهم جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَالِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ ﴾ [النساء:١٤٢]، هم يخادعون بإظهارهم الإسلام، ودعواهم أنهم مسلمون، وهذه مخادعة، والله خادعهم سبحانه؛ لأنه هو العالم بأحوالهم، وهو جل وعلا يخدعهم حقا منه في حق ومدح وكمال؛ لأنه خدعهم بحق، فيملي لهم ويمهلهم سبحانه؛ حتى يظنوا أنهم ناجون وهم غير ناجين، بل هالكون، ويوم القيامة يظهر لهم بعض النور مع الناس، فيظنون أنهم ناجون، ثم يطمس نورهم، ويساقون إلى النار، فكما خادعوا خُدعوا.

ومن صفاتهم الخبيثة أنهم يخادعون المؤمنين في كل شيء، في معاملاتهم

وفي شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي كل ما يتعلق بهم من أمور يمكنهم أن يتظاهروا بغير الباطل فيخونوا المؤمنين ويغشوهم، إلى غير هذا من كل ما يمكنهم من الخيانة والخداع والمكر والظلم، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الصفات، فالذي يغش المؤمنين في معاملاتهم بالكذب بشهادة الزور، وبالدعاوي الباطلة، وبكتمان الحق قد شابه أهل النفاق، نعوذ بالله، فلا ينبغي للمؤمن أن يرضى بخصال أهل النفاق وصفاتهم الذميمة، بل يجب أن يكون المؤمن صريحًا مقرًّا بالحق، معينا عليه، لا يخدع أخاه، ولا يمكر به، ولا يكتم حقه، ولا يشهد عليه بالزور، بل هو صريح مع أخيه، يأخذ الحق ويعطيه على بصيرة، وعلى بيان، وعلى نصح، لا على خيانة وخداع.

ومن صفاتهم الذميمة الأخرى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾، ليس عندهم نشاط في الصلاة؛ لأنهم لا يؤمنون بها، وليس عندهم إيمان بها، وإنما يصلونها مجاملة؛ فلهذا هم كسالى، إذا ظنوا أنهم يختفون ما صلوا؛ ولهذا أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأنها غير ظاهرة لكل الناس، وقد يمكنهم أن يختفوا، فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الصفة، وما أكثر المتخلقين بهذه الصفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجده يتخلف عنها كثيرًا بعلل باطلة مشابهة لأعداء الله المنافقين، وإذا نشط صلى في البيت.

وهذه صفات ظاهرة لأهل النفاق، نعوذ بالله، يقول ابن مسعود والشخص لما ذكر صلاة الجماعة مع الإمام قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق». فيجب عليك -يا عبد الله- أن تحذر هذه الصفات الذميمة،

وأن تكون مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة إلى المساجد، ومن المحافظين عليها النشيطين في ذلك، البعيدين عن صفات أهل النفاق.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[كتاب حديث المساء (ص:٧٢)]

\* \* \*

\* فقد سبق الكلام على قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ، اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ﴾ [النساء:١٤٣-١٤٣].

سبق الكلام على الخصلة الأولى والثانية في الدرس الماضي؛ الخصلة الأولى: أنهم أهل خداع ومكر وتدليس وخيانة؛ لعدم إيمانهم؛ لأنهم أظهروا الإسلام، وأبطنوا الكفر؛ فلهذا يخادعون الله والذين آمنوا، ويخونونهم، ويهزؤون بهم، والثانية: أنهم: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى ﴾؛ لأنهم لا إيمان لهم، ولا احتساب، وإنما يصلونها لغرض ورياء، فلهذا إذا قاموا إليها قاموا كسالى، ومتى أمكنهم تركها تركوها لعدم الإيمان بها وعدم رجاء ثوابها.

هكذا تكون صفات المنافقين، وقد قال عبد الله بن مسعود وفي فيما صح عنه: «من سرَّه أن يلقى الله خدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس؛ حيث يُنادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإنهن من سنن

الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم -وفي الرواية الأخرى لكفرتم - ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»(١)، يعني: ما يتخلف عن الجماعة في الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، يعني: لا لعذر، ولهذا في اللفظ الآخر -أو مريض- ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الرجلين، يعني: يعدل له الرجلان حتى يقام في الصف.

الخصلة الثالثة: يُراؤون الناس، وهذه من صفاتهم -أعوذ بالله- يراؤون الناس في صلاتهم وتكون أعمالهم العبادية رياء؛ لأنهم لا إيمان لهم، ولا احتساب، ولا إخلاص؛ فلهذا ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله، فحقيق بالمؤمن أن يحذر صفاتهم وأخلاقهم، قال تعالى: ﴿ أَرَءَ يَتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِينِ الله فَكَ الله الذِي الله عَن صَلاتِهم ولا يَعْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ الله فَوَيْلُ لِللهُ الله الله الماعون: ١-٧].

هذه بعض صفات المنافقين، الرياء والسهو عن الصلاة، يعني: التثاقل والغفلة عنها، والإعراض عنها، والرياء بأعمالهم، ومنع الحق الذي عليهم، فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بصفاتهم، أو يتخلق بها، بل الواجب أن يحذرها فيكون مع المخلصين ومع الناصحين، لا مع المخادعين، ويكون مع السابقين للصلوات في الجماعة، لا مع المتخلفين، ولا مع المتثاقلين،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب صلاة الجهاعة من سنن الهدى، برقم (٢٥٤)، والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود عليت (١/ ٣٨٢ برقم ٣٦٢٣).

يراؤون الناس يقول على: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»(۱). يقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟»، ويقول على «من سمّع، سمّع الله به، ومن راءى راءى الله به»(۱). يعني: من سمّع في الدنيا وراءى سمّع الله به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وسمّع يعني: قضى، أو تكلم بالحق رياء، وراءى يعني: بأفعال، فالتسميع يكون بالأقوال، والمراءاة تكون بالأفعال.

ومن صفاتهم صفة رابعة: ﴿وَلاَ يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلَّا الله عفلة، ذكر الله عندهم قليل؛ لأنهم لا إيمان لهم، ولهذا غالب أحوالهم الغفلة، وعدم ذكر الله عندهم قليل؛ لأنهم لا إيمان لهم، ولهذا غالب أحوالهم الغفلة، وعدم ذكر الله الله جل وعلا، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون خلافهم، وأن تكثر من ذكر الله قائمًا وقاعدًا في الطريق، وفي البيت ونحو ذلك، وذكر الله يكون بقراءة القرآن، ويكون بالتسبيح والتكبير والتهليل، ويكون بلا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون بسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من أنواع الذكر، فلا تكن غافلًا، تارة تستغفر الله وتدعوه تارة، تقرأ كتاب الله تارة، تقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تارة، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير تارة، تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب من أشرك في عمله غير الله، برقم (٢٩٨٦). (٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر عشف (٥/ ٤٥).

﴿ مُّذَبِّذُ بِينَ بَيِّنَ ذَلِكَ ﴾ هذه الصفة الخامسة، مذبذبين يعني: أهل حيرة؛ تارة مع الكفار، وتارة مع المسلمين، ما عندهم يقين، عندهم الشك والريب، فهم مع المنصورين، مع من انتصر، وإن رأوا الدائرة على المسلمين صاروا مع الكفار، وإن كان النصر للمسلمين على الكفار، صاروا مع المسلمين، فهم مع من انتصر ومع من غلب، ليس لهم هدف إلا أغراضهم الدنيوية وحاجاتهم الحاضرة الدنيوية، لا إيمان لهم ولا غرض لهم في الآخرة، نعوذ بالله، هذه حال أهل النفاق، فالواجب الحذر من هذه الصفات الذميمة، والبعد عنها، والتواصي بتركها.

رزقنا الله وإياكم العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

[كتاب حديث المساء (ص:٧٥)]

\* \* \*

شرح معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرُّكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء:١٤٥].

\* سؤال: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ اللَّهَ اللَّهِ الكريمة؟ الأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة؟ وأرجوا أن تتفضلوا بإيضاح المعنى.

الجواب: المراد بالمنافقين هم: الذين يتظاهرون بالإسلام، وهم على غير الإسلام يدَّعون أنهم مسلمون، وهم في الباطن يكفرون بالله، ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء المنافقون سموا منافقين؛ لأنهم أظهروا

الإسلام، وأبطنوا الكفر، كما في قوله على: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْإسلام، وأبطنوا الكفر، كما في قوله على الله وألَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ إِلَّا فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾، أي: شك وريب، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٠]، والآيات بعدها في سورة البقرة.

هؤلاء هم المنافقون، وهم يكفرون بالله، ويكذبون رسله في قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِّعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّا مُتَوَلِّا مَا يَكُولُا مِهُ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَا مَا وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلا مَا فَلَا إِلَىٰ هَتَوُلا إِلَىٰ هَتَوْلاً إِلَىٰ هَتَوْلاً إِلَىٰ هَتَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَا وَلاَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلِكُولَا إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَوْلاً إِلَىٰ هَلَا إِلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا إِلّهُ عَلَوْلَا إِلَىٰ هَا فَإِلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا إِلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا إِلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَم

والمعنى: أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين؛ تارة مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصروا، فليس عندهم ثبات ولا فلا وانتصروا، فليس عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت، بل هم مذبذبون بين الكفر والإيمان، وبين الكفار والمسلمين، وقد صرح الله بكفرهم في قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَعَفُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّكَاوَةَ إِلّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ فَا لَا يَعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا يَعْبَبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا يَعْبُكُ أَمُولُهُمْ وَلا يَعْبُكُ أَمُولُهُمْ وَلا يَعْبُكُمُ مِهَا فِي النَّحْيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥-٥٥]، هؤلاء هم المنافقون، نسأل الله العافية والسلامة.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۴/۲۴)]

### الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عِظْكَ

# سُورَةُ الْمَائِدَةِ

\* سؤال: ماحكم نكاح نساء أهل الكتاب سورة المائدة الآية ٥؟

قال الحافظ بن كثير على أي: وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من ووله ألمُحْصَنَتُ مِنَ المُؤْمِنَتِ ، أي: وأحل لكم نكاح الحرائر والعفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا؛ توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْخُصَنَتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُم ﴾، فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد: المحصنات: الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور ها هنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشف وسوء كيل.

والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا كما قال تعالى

في الآية الأخرى: ﴿ مُحَصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ [النساء: ٢٥]، ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: ﴿ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسّر المحصنة بالعفيفة، وقيل: المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي، وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ بِذَلِكُ الذَمِياتِ دون الحربيات لقوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّوِية اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرئ التزويج بالنصرانية ويقول: «لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا الْمُشَرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ الآية». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب: حدثنا القاسم بن مالك -يعني المزني- حدثنا إسماعيل بن سميع، عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الله المُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ [البقرة:٢٢١]، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: ﴿ وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُم ﴾، فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأسًا؛ أخذًا بهذه الآية الكريمة: ﴿ وَالمُحْصَنَتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ فِي سورة البقرة: ﴿ وَلَا فَلا فَلا الْكَتَابِ مِن قَبْلِكُم ﴾ فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: ﴿ وَلَا فَلا فَلا فَلا مَا المَشركين في عمومها، وإلا فلا معارضة بينه وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في معارضة بينه وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في معارضة بينه وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في معارضة بينه وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في

غير موضع؛ كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَى تَأْنِيَهُمُ ٱلْمِينَةُ ﴾ [البينة:١]، وكقوله: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَكِ وَٱلْأُمِيِّكِنَ ءَاللَّمِيّةَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المقصود من كلام الحافظ ابن كثير ﷺ.

وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي على الله في كتابه المغنى ما نصه: «ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حِل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. وروى الخلال بإسناده أن حذيفة، وطلحة، والجارود بن المعلى، وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية؛ تمسكا بقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولنا قول الله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَنْتُ ﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وإجماع الصحابة فأما قوله سبحانه: ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾، فروي عن ابن عباس ﴿ عَنْ أَنَّهَا نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان، والآية التي في المائدة متأخرة عنهما.

وقال آخرون: ليس هذا نسخًا؛ لأن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

#### مُنفَكِّينَ ﴾ [البينة: ١].

وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البينة:٦]، وقال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَوَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ [المائدة: ٨]، وقال: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: ١٠٠]، وسائر القرآن يفصل بينهما، فدلَّ على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ لأن ما احتجوا به عام في كل كافرة، وأيقنا خاصة في حِل أهل الكتاب، والخاص يجب تقديمه إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر وشك قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر: طلقها، قال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي خمرة، طلقها. قال: تشهد أنها حرام، قال: هي خمرة. قال: قد علمت أنها خمرة، ولكنها إلى حلال، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي لي. ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. المغنى لابن قدامة (٦/ ٥٨٩)...» انتهى كلام صاحب المغنى عَظْلَقه.

والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير، وصاحب المغني -رحمة الله عليهما- أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُوْمِنَ ﴾ الآية، وبين قوله ﷺ في سورة المائدة: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلً لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُم حِلُ لَمَكُم مِن قَبْلِكُمْ وَطَعَامُكُم مِن اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الآية؛ لوجهين أحدهما: أن الْمُؤْمِنَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الوجهين أحدهما: أن

أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرة مثل قوله على: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ ﴾ الآية، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ﴾، وقوله ﷺ: ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة:١٠٥] الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات، المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة، فلا يبقى بين الآيتين تعارض، وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند إطلاق رجالهم ونسائهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام؛ لقوله عَلى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَــُـذَا﴾ [التوبة:٢٨] الآية، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في إثم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصاري في سورة براءة؛ حيث قال بعد ذلك: ﴿وَمَاۤ أُمِـرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُــ دُوٓا إِلَنهَا وَحِدَّالًا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ سُبُحَنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

فوصفهم جميعًا بالشرك؛ لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله؛ ولأنهم جميعًا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والوجه الثاني: أن

آية المائدة مخصصة لآية البقرة، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه، كما هو معروف في الأصول، ومجمع عليه في الجملة وهذا هو الصواب.

وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع منهم؛ لما تقدم في كلام صاحب المغنى، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويشك وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح ١٠٠٠ ولأنَّ نكاح أهل الكتاب فيه خطر؛ ولا سيما في العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين، وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله، فيُخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها، كما يُخشى على أولادهما من ذلك، والله المستعان، فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب؟ فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله، وما أنزل عليهم، ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، لما آمن المسلمون بهذا كله، أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات؛ فضلًا منه وإكمالًا لإحسانه إليهم، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد ﷺ وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن، حرَّم اللهُ عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا آمنوا به، حلَّ لهم نساؤنا، وصار لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم، الحكيم في كل شيء، تعالى وتقدَّس وتنزَّه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين، وهناك حكمة أخرى، وهي أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج، فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبًا إلى دين زوجها، فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۱/ ۲۶)]

\* \* \*

#### كفارة اليمين بالطلاق:

\* قال الله عَلَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللّهُ بِٱللَّهُ بِٱللَّهُ فِ آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ ٱللّهُ عَالَمَ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَقَدْتُمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَلَعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَقَدْتُمُ أَوْ كَنَّوَتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقَتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيبَامُ ثَلَثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَنْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَقَتُهُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

فبين الله ﷺ أن هذه هي كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو عتق رقبة -يعني: مؤمنة- أي عتق عبد مملوك، أو أمة مملوكة، ولا يتيسر ذلك إلا عند وجود العبيد، فإن لم تجد لا طعاما ولا كسوة، ولا عتقا وكنت فقيرا عاجزا عن هذه الأشياء، فصم ثلاثة أيام عن يمينك.

[كتاب فتاوى الطلاق، إعداد أ.د. عبد الله الطيار، والشيخ محمد الموسى (صر: ١٥٠ - ١٦٠)]

قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

\* سؤال: سائل يقول: قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]. نعلم أن الخمر هو كل ما خامر العقل وأسكره، لكن ما معنى الأنصاب والأزلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: الخمر معروف وهو كل مسكر، والأنصاب والأزلام أشياء كانت في الجاهلية، والأنصاب كانوا ينصبونها، وكانوا يذبحون عندها لأصنامهم، فأنكر الله عليهم ذلك، وأمَرَ بإزالتها والقضاء عليها.

وأما الأزلام فكانت أشياء يستقسمون بها لحاجتهم، وهي ثلاثة على واحد؛ افعل والثاني لا تفعل، والثالث غفل ليس فيه شيء، فإذا أرادوا سفرًا أو حاجة مهمة، أجالوا هذه الأزلام، فإذا خرج افعل فعلوا، وإذا خرج لا تفعل تركوا، وإن خرج غفل أعادوا إجالة هذه الأزلام، فأبطل الله ذلك، ونهى عنه في وأرشد المسلمين إلى الاستخارة الشرعية، وهي الدعاء الشرعي بعد صلاة ركعتين بدلا من هذه الأزلام.

وأما الميسر: فهو القمار المعروف وهو معاملة (يانصيب) التي يتعاطاها بعض الناس بالمخاطرة في سائر الألعاب، وهي منكر، فالميسر منكر وهو القمار، وحرمه الله على الما فيه من أكل المال بالباطل.

أما الأنصاب فقد كانوا ينصبونها، ويذبح عليها المشركون، ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، يقال لها: السهام، وهي من

أنواع الخشب، يكتبون عليها افعل، ولا تفعل، وثالث غفل، لا يكتب عليه شيء، فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوها، وأخرجها لهم بعضهم واحدًا واحدًا، أو هو نفسه يخرجها واحدًا واحدًا من محلها، فإن خرج افعل نفذ ما أراده، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج العفل، أي: ليس فيه شيء أعاد إجراءها، فخلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج افعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الثالث أعادها وهكذا.

هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله الله الله المتعمال الأزلام صلاة الاستخارة، فالمشروع للمؤمن إذا هم بعمل يشتبه عليه؛ كالزواج، أو السفر، أو ما أشبه ذلك، صلى ركعتين، ثم يستخير الله جل وعلا، ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف الثابت عن النبي وهو: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم...» إلخ (١)، وهو مخرج في صحيح البخاري اللهم والله ولي التوفيق.

[فتاوي نور على الدرب]

\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري الجمعة (۱۱۱۳)، سنن الترمذي الصلاة (٤٨٠)، سنن النسائي النكاح (٣٢٥٣)، سنن أبو داود الصلاة (١٥٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٣٢٥٣)، ومسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٤٤)

# سُورَةُ الْأَنْعَامِ

#### تفسير سورة الأنعام الآية ١٦٠:

\* سؤال: هل الحسنة في مكة تضاعف مثل ما تضاعف في سائر البلاد بعشر أمثالها؟ وهل تضاعف السيئة، أم أنها كما هي في سائر البلاد تكتب سيئة واحدة؟

﴿ مَن جَآءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِعَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وهذه الآية من سورة الأنعام، وقد نزلت سور الأنعام في مكة وعلى هذا فتكون السيئة في مكة لا تُضاعف كمية، وإنما تُضاعف عقوبتها كيفية، وما ذكر عن ابن عباس عيس أنه قال: لا أبقى في بلدة يتساوى فيها حسناته وسيئاته؛ فإن هذا لا يصح عنه؛ لأن ابن عباس أفقه من أن يرى أن السيئة في مكة تُضاعف كمية كما تُضاعف الحسنة.

# سُورَةُ الأَعْرَافِ

\* تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ... ﴾ [الأعراف:٥٢-٥٦].

يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم مُعرفًا لعباده وموضحًا لهم و الصفاته العظيمة يقول جل وعلا: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِي يُغْشِى اليَّيْلَ النّهَارَيَظُلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَرَضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِي يُغْشِى اليَّيْلَ النّهَ ارْيَطُلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَرَضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَقِيةَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ اللهُ وَالْفَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتٍ بِأَمْرِقِةً أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ اللهُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَالْفَرْضِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلِيلٌ مِن اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ ﴾ وَلا نُعْرَفِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَرِيبٌ مِن اللّهُ حَسِنِينَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَرِيبٌ مِن اللّهُ حَسِنِينَ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَرِيبٌ مِن اللّهُ عَرِيبٌ مِن اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَرْيبٌ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرِيبٌ مِن اللّهُ عَرْيبٌ مِن اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَرْيبٌ مِن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

 شَيْ أَنَّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل الوجوه، وله الكمال في قدرته العظيمة، وعلمه الواسع، وله الكمال في حكمته ورحمته، وله الكمال في جميع صفاته، وله الكمال في علوه فوق جميع خلقه في فله العلو المطلق، علو الذات، وعلو القدر والشرف، وعلو القهر والسلطان في فهو رب الجميع، وخالق الجميع، وهو العلي فوق جميع خلقه؛ ولهذا قال في ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي جميع خلقه؛ ولهذا قال في ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي السِتّةِ أَيّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ استوى: علا وارتفع، والاستواء هو: العلو والارتفاع على الوجه اللائق به في فهو فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات.

والله فوق العرش على المستوئ عليه استواءً يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفته على وليس في حاجة إلى العرش ولا غيره، بل هو علا بذاته عن كل ما سواه، والعرش وما دونه كله مفتقر إليه، كلها مفتقره إليه فلى وهو الممسك لها، والمقيم لها جل وعلا: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الممسك لها، والمقيم لها جل وعلا: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَن تَرُولاً الممسك لها، والمقيم لها جل وعلا: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَن تَرُولاً وَلَيْن زَالتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَمْدِمِنَ المَدِودَ إِنَّهُ وَكُل عَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [المورد: ٤]، يعني: ما أمسكه أحد من بعده في فهو الذي أمسك السموات، وهو الذي أقامها، وهو الذي أقام الأرض، فكلها قامت بعلمه في: ﴿يُغْشِي الذي أقام العرش، وهو الذي أقام الأرض، فكلها قامت بعلمه في: ﴿يُغْشِي الليل النهار، والنهار الليل، وكل التَّهَا لَا الله الآخر حثيثًا، كلما ذهب هذا أتى هذا صباحًا ومساء؛ حتى ينتهي منهما يطلب الآخر حثيثًا، كلما ذهب هذا أتى هذا صباحًا ومساء؛ حتى ينتهي هذا العالم، وحتى يقضي على هذه الدنيا، ثم قال: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مَلْهُمَا وَالْمَامُونَ وَالْقَمَرَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَحتى يقضي على هذه الدنيا، ثم قال: ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

وَٱلنَّجُومَ ﴾، يعني: هو خلق الشمس، وخلق النجوم: ﴿مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ﴾ مذللات بأمره ﷺ: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾، فله الخلق في جميع المخلوقات، وله الأمر، هو المتصرف في عباده كيف يشاء ﷺ؛ فالقول قوله، والأمر أمره، والخلق خلقه ﷺ.

﴿ الماركون الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ وأولياؤه ورسله وعباده الصالحون هم المباركون، جعلهم الله مباركين ، ونفع بهم العباد، رب العالمين، ورب المخلوقات كلها، وخالقها وموجدها ورازقها، ومصرف الأشياء كيف يشاء المخلوقات كلها، وخالقها وموجدها ورازقها، ومصرف الأشياء كيف يشاء الأعراف:٥٥]، يعني: اسألوه من فضله، واعبدوه بطاعة أوامره، وترك نواهيه به فإن الدعاء يُطلق على السؤال وعلى العبادة، فهو الذي يُدعى ويُسأل، وهو الذي يُرجى ويُخاف، وهو الذي يُطاع أمره ويُنتهى عن نهيه ، ثم الواجب أن يكون ذلك عن طمع فيما عنده، وعن حذر مما عنده ، فالعبد يرجوه ويخافه، ويتضرع إليه في جميع العبادات من صلاة وصوم وحج وجهاد وصدقة، وغير ذلك...

وكلما أسرَّ العبد العبادة التي يريد بها وجه الله ﷺ، كان ذلك أعظم أجرًا؛ ولهذا قال خفية، فإذا دعاه خفية، وعبده خفية بالنوافل التي شرعها لعباده، كان هذا أكمل في الإخلاص؛ ولهذا شرع الله الصلاة في البيت، وهي صلاة النوافل، قال ﷺ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (١)؛ لأنه أقرب إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب صلاة الليل، برقم (٧٣١)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، برقم (٧٨١)

الإخلاص، وأبعد عن الرياء؛ أما الفرائض ففي المساجد، وهكذا الصلاة التي شرع الله لها الجماعة؛ كالتراويح، وصلاة الاستسقاء، فإن هذه تقام في المساجد في الجماعات، كما تؤدئ صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ لأن هذه صلاة عظيمة عامة شرع الله لها الجماعة، أما النوافل الخاصة فالأفضل أن تؤدئ في البيت؛ لأنها أبعد عن الرياء، وأقرب إلى كمال الإخلاص.

وَارَة يكون بالابتداع؛ لعدم مشروعيتها، وتارة بالزيادة فيها، وتارة بالنقص وتارة يكون بالابتداع؛ لعدم مشروعيتها، وتارة بالزيادة فيها، وتارة بالنقص فيها، فالواجب على المؤمن أن يعبد الله كما شرع، لا يزيد ولا ينقص، ولا يعتدي، بل يعبد الله بما شرع بدون زيادة ولا نقصان، ومن غير إحداث ولا يعتدي، بل يعبد الله بما شرع بدون زيادة ولا نقصان، ومن غير إحداث ولا بدعة، ثم قال سبحانه: ﴿وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَيحِها ﴾ بدعة، ثم قال سبحانه: ﴿وَلَا نُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَيحِها ﴾ والأعراف:٢٥]، الإفساد في الأرض بعد الإصلاح يكون بالمعاصي والمخالفات والبدع، والله أصلحها ببعث الأنبياء، وإقامة الشرع فيها؛ فهذا صلاحها، أما المعاصي والشرك فهو فسادها أعوذ بالله، فصلاح الأرض وصلاح أهلها يكون بطاعة الله ورسوله، وتوحيد الله والإخلاص له؛ أما فساد الأرض وفساد أهلها، فيكون بالشرك والمعاصي والمخالفات، وهذا فساد الأرض: ﴿وَادَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾، يعني: ادعوا الله واعبدوه؛ خوفًا من عقابه، وطمعًا في ثوابه ه.

هكذا المؤمن يعبد ربه طامعاً في ثوابه خائفاً من عقابه جل وعلا: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: من أحسن في عمله فهو أقرب الناس إلى الرحمة، ومن أساء في عمله فهو أبعد عن الرحمة، والإحسان في العمل أن

يؤدي العبادة كما شرعها الله، بلا زيادة، وهذا هو الإحسان في العمل، أن يؤديه خالصًا كاملًا مشتملًا على الضراعة إلى الله، والخوف منه، والطمع في ثوابه، ومحبته وإخلاصه له جل وعلا، فكلما كان العمل أكمل في الإخلاص والمتابعة، والحب في الله، والطمع في ثوابه والحذر من عقابه، كان ذلك أقرب إلى قبوله، وإلى مضاعفة ثوابه؛ لأن صاحبه يكون من المحسنين، والله يقول: ﴿إِنَّ رَحَمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن المُحْسِنِينَ ﴾.

رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:٧٩)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف:٩٩].

\* سؤال: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾؟

الجواب: هذه الآية العظيمة يحذر الله فيه سبحانه عباده من الأمن من مكره فيقول سبحانه: ﴿ أَفَا مَنُوا مَكَر الله فلا يَأْمَنُ مَكَر الله إِلّا الْقَوْمُ اللّه فيكون المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه، والمراد من مكر الله بهم: كونه يملي لهم، ويزيدهم من النعم والخيرات، وهم مقيمون على معاصيه وخلاف أمره، فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم، ويعاقبوا على غرتهم؛ بسبب إقامتهم على معاصيه،

وأمنهم من عقابه وغضبه، كما قال سبحانه: ﴿ سَنَسَتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾ [الأعراف:١٨٢]، وقال عَلَى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَّيْدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أَفْيَدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام:١١٠]، وقال سبحانه: ﴿ فَلَمْ الشُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ وَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ وَالْمُعُمْ مَبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، أي: كُلِ شَيْ عَلَيْهِمْ فَيْ إِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، أي: آيسون من كل خير.

فالواجب على المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله، ولا يأمنوا من مكره وعقوبته، بل يجب على كل مسلم أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدنيا الدار الفانية بين الخوف والرجاء، فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا خالف أمره، فيخافه ويخشى عقابه، ويرجو رحمته وعفوه ومغفرته، وجوده وكرمه، ويحسن به الظن، ويرجو كرمه وعفوه، والله الموفق سبحانه لا إله غيره، ولا رب سواه.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲۳/۲٤)]



#### الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَلَيْكُ

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

التفسير من الآية ٢ وحتى الآية ٤:

\* يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَعِلَىٰ رَبِّهِمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللهُ الْفَرْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ الْفَوْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ الْفَوْمِنُونَ حَقًا لَمُمُ الْفَوْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ وَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُمْ وَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢-٤].

يجب على أهل الإيمان العمل بهذه الآيات، فيتذكرونها كلما مروا عليها في موضعها، وهذه الصفات العظيمة قد يبسطها سبحانه تارة، ويختصرها أخرى جل وعلا؛ لما في ذلك من الترغيب والتشويق، والحث على الأخذ بهذه الصفات العظيمة، وإذا تأملت هذه الصفات وجدتها تدور على أعمال القلب وأعمال الجوارح، وعلى قول اللسان، وهكذا العبادات منقسمة على هذه الجوارح الخمس: القلب واللسان وبقية الجوارح، فالقلب له أعمال، واللسان له أعمال، وبقية الجوارح في هذه الآية يقول جلا وعلا الكريم: ﴿إِنَّمَا المُؤَمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ والشوق إليه، وخوفه ورجائه ومحبته، وتعظيم أمره ونواهيه إلى غير ذلك، واللسان يذكره أيضًا بالكلام بالتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار،

وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من أنواع الدعاء، والصلاة على النبي ، كل ذلك من عمل اللسان وذكره، وبقية الجوارح لها أعمال، ومن أعمال القلب: وجل القلوب: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾؛ خوفًا منه، وتعظيمًا له .

ومن عمل اللسان التلاوة، ومن عمل الأذن الاستماع، والقلب من عمله التدبر والتعقل، فالمؤمن يسمع آيات الله، ويستمع لها ويتعلق ويتدبر بقلبه، ويرجف ويوجل قلبه عند ذكر الله، والقرآن أعظم الذكر؛ فالمؤمن عند تلاوته آيات الله وعند سماعه آيات الله يحصل له الوجل والخوف، والتعظيم لله والشوق إليه، وتعظيم أمره ونهيه في ويزداد إيمانه بما يتعاظمه من أعمال الخير، فوجل القلب يزداد به الإيمان، وتلاوة الكتاب العزيز يزداد به الإيمان، وسماع الآيات يزداد به الإيمان لمن عقل وتأمل وتدبر وانتفع، ثم قال: ﴿وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّمُونَ ﴾.

وهذا أيضا من أعمال القلب، ويدخل في عمل الجوارح؛ لأن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب؛ فالمتوكل قد شغل قلبه وشغل جوارحه، شغل قلبه بالاعتماد على الله، والإيمان بأنه مُسبب الأسباب، ومُدبر الأمور، وأن كل شيء بيده في وشغل جوارحه بتعاطي الأسباب التي شرعها سبحانه، وأباحها لعباده، من سقي الزرع وتنقيته مما يضره، وتعهده بما يصلحه، ومن العناية بالأسباب الأخرى؛ من تجارة، أو حدادة، أو نجارة، أو خرازة، أو كتابة أو غير ذلك؛ فقلبه مشغول بالثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان به؛ لأنه سبحانه مُسبب الأسباب، ومُدبر الأمور، وقاضي الحاجات جل وعلا،

وجوارحه كذلك مشغولة بما أباح الله وشرع من الأسباب.

وبهذا يتحقق التوكل، فليس بمتوكل من أهمل الأسباب، وليس بمتوكل من تعاطى الأسباب وضيَّع الثقة بالله والاعتماد عليه، وإنما المتوكل من جمع بينهما؛ اعتمد على الله، واعتقد أنه سبحانه مدبر الأمور، وأن كل شيء بيده، وأخذ بالأسباب التي أباحها له ربه وشرعها له لله فهذا هو المتوكل الحقيقي، فمن ترك الأسباب فهو عاجز عن عمله وليس بمتوكل.

ثم قال بعد ذلك: ﴿ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾ هذا أيضًا من الأسباب والأعمال التي ينشغل بها القلب واللسان وبقية الجوارح؛ فالصلاة شاغلة البدن كله، فالقلب مشغول بها؛ تعظيما لها واستحضارا لها، وخشوعا فيها، واللسان مشغول بها من قراءة وتسبيح وغيره من أنواع الذكر والدعاء في الصلاة، والبدن كله مشغول بها ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًا؛ تعظيمًا لله وامتثالًا لأمره؛ فقد جمعت أنواع العمل، وبها يزداد الإيمان ويقوى، وهي عمود الإيمان، وعمود الإيمان ويقوى، وهي ضيعها فهو لما سواها أضيع، وفي المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبي أنه ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: «من حافظ عليها، كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم يكن له نور و لا برهان و لا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلف» (١) نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد رفي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٢٨٨) الشاملة.

قال بعض أهل العلم: إنما يُحشر مضيع الصلاة وتارك الصلاة مع هؤلاء الزنادقة، مع هؤلاء الكفرة الذين هم من صناديد الكفرة، ومن كبارهم، ومن مقدميهم إلى النار، إنما يحشر مضيع الصلاة معهم؛ لأنه إما أن يضيعها شغلًا بالرياسة وإيثارًا للرياسة، فيحشر مع فرعون والعياذ بالله، وإما أن يضيعها شغلًا بالوزارة والوظيفة، فيكون شبيهًا بهامان فيحشر معه يوم القيامة، وإما أن يضيعها من أجل المال والشهوات، فيكون شبيهًا بقارون تاجر بني إسرائيل الذي شغله ماله وأطغاه ماله حتى عاند الحق، فخسف الله به وبداره الأرض، فيحشر معه يوم القيامة، وإما أن يضيعها من أجل التجارة والبيع والشراء وتعاطي أسباب الربح، فيكون شبيهًا بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر فيحشر معه إلى النار، وقد مات قتيلًا يوم أحد.

وهذا المعنى وجيه ظاهر، فالواجب الحذر من إضاعتها؛ فإن إضاعتها سبب لكل بلاء في الدنيا والآخرة، ولهذا يقول جل وعلا: ﴿ كَنْفِطُواْ عَلَى السّب لكل بلاء في الدنيا والآخرة، ولهذا يقول جل وعلا: ﴿ خَلْفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ الصّبَكُوتِ وَالصّبَكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، ويقول الله ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصّبَكُوةَ وَالتّبَعُواْ الشّهَوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم:٥٩]، ﴿ وَمِمّا رَزَقَتْهُمُ يَنْفِقُونَ ﴾، هكذا أهل الإيمان الكُمّل، ينفقون مما رزقهم الله زكاة وغير زكاة، ينفقون في وجوه البر وأعمال الخير، ويخرجون الزكاة، وينفقون على من تحت أيديهم من زوجات وأولاد وغير ذلك، فهم منفقون لا باخلون، بل ينفقون هذا المال في الوجوه التي يحبها الله جل وعلا، هؤلاء هم أهل الإيمان الكُمّل.

أما ضعفاء الإيمان فدون ذلك، وكل هذه الصفات لأهل الإيمان الكُمَّل

الذين لهم الدرجات العلا، والمقام الحميد يوم القيامة؛ لأعمالهم الطيبة، وخصالهم الحميدة، واجتهادهم في الخير؛ ولهذا قال تعالى بعده: ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾، يعني: هم المؤمنون الكُمَّل الذين حققوا إيمانهم بالأعمال العظيمة الطيبة، والبعد عن أسباب غضب الله: ﴿ لَمُّمُ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٤] لهم درجات في الجنة، ورزق كريم في الجنة ومغفرة لذنوبهم، وحط لخطاياهم، وهذه هي الغاية العظيمة، والغبطة الكبيرة، والسعادة الأبدية، فينبغي لكل ذي همة عالية أن يتخلق بأخلاق هؤلاء الأخيار، ويسلك سبيلهم، ويستقيم على طريقتهم؛ حتى يحصل له ما وعدهم الله من هذا الخير العظيم.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص: ٨٤)]

\* \* \*

معنى قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ٢٤].

\* سؤال: يسأل هذا السائل عن معنى قوله تعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُولُ بَيْكُ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

الجواب: الآية على ظاهرها، فهو سبحانه يتصرف في عباده، فقد يوفِّق هذا ويشرح قلبه للإيمان ويهديه للإسلام، وقد يجعل في قلبه من الحرج والتثاقل عن دين الله ما يحول بينه وبين الإسلام، فهو يحول بين المرء وقلبه، وكما

قال عَلَىٰ: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن يَهَدِيهُ يَشَرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجَعَلُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجَعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فهو سبحانه الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، فهو يشرح قلبه للإيمان والهدى، وهذا لا يوفق لذلك.

[فتاوئ نور على الدرب]



### سُورَةُ التَّوْبَةِ

تفسير قوله تعالى: ﴿بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ١].

\* سؤال: سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدتُّمُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة:١].

فالله سبحانه أمر رسوله أن يتبرأ منهم، ومن كان له عهد فهو إلى مدته، ومن كان عهده مطلقًا أو لا عهد له، جعله الله له أربعة أشهر، وبعث الصديق ومن كان عهد عليًا ومن معهما في عام تسع من الهجرة ينادون في الموسم: من كان له عهد عند رسول الله في فهو إلى مدته، ومن لم يكن له أو له عهد مطلق فله أربعة أشهر، وبعدها يكون حربًا للرسول في إلا أن يدخلوا في الإسلام. هذا هو معنى الآية عند أهل العلم.

[مجموع الفتاوي د. الشويعر، (۲۴/ ۲۳۰)]

تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

\* سؤال: سائل يسأل عن تفسير الآية الرابعة من سورة التوبة: ﴿ إِلَّا اللَّهِ الرَّابِعَةِ مِن سورة التوبة: ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الجواب: الذين لهم عهد، أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهم، ما لم يغيروا، أو ينقضوا العهد، أو يظاهروا أعداء المسلمين، فإن ظاهروهم وجب قتالهم، وإن نقضوا العهد فكذلك؛ لذلك لما ساعدت قريش بني بكر على خزاعة، انتقض عهد قريش وبني بكر، وحاربه النبي على يوم فتح مكة، وفتحها عنوة عام ثمان من الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي على وكانت بكر في حلف قريش وعهدهم، فهجدت بنو بكر خزاعة، يعني: تعدت عليهم، وأتوهم بغتة -أي: فجأة- وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله على فاستنجدوا بالرسول على، وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر، وكانت قريش قد ساعدتهم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم النبي على وفتح مكة؛ لنقضهم العهد، وكان قد عاهدهم عشر سنين، فلما نقضوا العهد بمساعدتهم بني بكر انتقض عهدهم، وغزاهم النبي على.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۴٦/۲۳۶)]

\* سؤال: يقول السائل: يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيَا أَصَنَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيَما كَسَبَتَ أَيَّدِيكُمْ ﴾ [الشورى: ٣٠]، ويقول تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَآ إِلّا مَا كَسَبَتُ أَلَلَهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ٥] فما معنى الآيتين؟ وكيف نجمع بينهما علما بأن ظاهرهما التعارض؟

الجواب: ليس هنا تعارض يا أخي، فالله جل وعلا بين لنا أن ما أصابنا هو بأسباب كسبنا، وبين أن ما يقع هو بقضائه وقدره ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا ﴾ فقد سبق علمه وقدره وكتابه لكل شيء، ولكنه سبحانه علق ما أصابنا مما يضرنا بأنه بأسباب معاصينا، وإن كانت مكتوبة ومقدرة، ولكن لنا كسب، ولنا عمل، ولنا اختيار.

فكل شيء يقع بقدر؛ سواء من الطاعات والمعاصي، فما وقع منا من معاص فهو من كسبنا ومن عملنا، ونحن مؤاخذون به إن فعلناه، ولنا عقول ومشيئة وقدرة وعمل ولهذا قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠]، والآية الأخرى: ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن صَبِيبَةٍ فَين نَفْسِك ﴾ [النساء:٢٩]، فلا تنافي بين القدر وبين العمل؛ فالقدر سابق، ولله الحجة البالغة ، والأعمال أعمالنا؛ كالزنا، وشرب الخمر، وترك الصلاة، والعقوق، وقطيعة الرحم، فهي من أعمالنا، ونحن نستحق عليها العقوبة؛ لأنه تفريطنا وتقصيرنا؛ لأن لنا اختيارًا ولنا عمل ينسب إلينا، وإن كان سبق في علم الله كتابه وتقديره. فالقدر فيما مضى

به قدره وعلمه وكتابه، ونحن مسؤولون عن أعمالنا وعن أخطائنا وعن تقصيرنا، ومؤاخذون بذلك إلا أن يعفو ربنا عنا.

وبهذا تعلم أنه لا منافاة بين الآيتين، فإحداهما تدل على أن أعمالنا من كسبنا، وأننا نستحق عليها العقوبة إذا كانت غير صالحة، وهي أعمال لنا باختيارنا، والآية الأخرى تدل على أنه قد مضى في علم الله كتابتها وتقديرها، وقد صح عن رسول الله في أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السهاوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الهاء» أخرجه مسلم في صحيحه.

فهو سبحانه الحكيم العليم العالم بكل شيء الله وكتب كل شيء، وفي آية أخرى يقول الله: ﴿مَا أَصَابَمِن مُصِيبَةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَافِى الفَّهِ عِلَافِى الْفَصِحَتِ الله سابق، وَن قَبِل أَن نَبَرًا هَا إِنَّ ذَلِك عَلَى اللهِ يَصِيرُ ﴾ [الحديد:٢٢]، فكتاب الله سابق، وعلمه سابق الله ومنسوبة إلينا، ومنسوبة إلينا، ومكتوبة علينا، وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا، فيجازينا على الطيب الجزاء ومكتوبة علينا، وهي من كسبنا وعملنا واختيارنا، فيجازينا على الطيب الجزاء الحسن؛ من الطاعات وأنواع الخير والصالحات، ونستحق العقاب على سيئها؛ من العقوق، والزنا، والسرقة، وسائر المعاصي والمخالفات. والله المستعان.

[فتاوي نور على الدرب]

\* تفسير قوله تعالى: ﴿...وَأَللَّهُ عَلِيـ مُّرْحَكِيمٌ ﴾ الآية ٦٠، سورة التوبة.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

في ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، ومن يستحق منهم الصدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفى على بعض الناس أسرار حكمته؛ ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه.

[كتاب أركان الإسلام للإمام ابن باز (ص:٢١٢)]

\* \* \*

#### تفسير الآية ٧١ سورة التوبة:

يبين الله أخلاق المؤمنين وصفاتهم العظيمة ليعلمها طالب النجاة فيأخذ بها، ويستقيم عليها، فالمؤمنون والمؤمنات متساوون فيما أوجب الله عليهم من الأخلاق والأعمال؛ ولهذا قال: بعضهم أولياء بعض، يتحابون في سبيل

الله ويناصحون ولا يغتاب بعضهم بعضًا، ولا يخونون بعضهم بعضًا، ولا يؤذي بعضهم بعضًا، ولا يظلمه؛ يؤذي بعضهم بعضًا، ولا يشهد المؤمن على أخيه المؤمن بالزور، ولا يظلمه؛ لا في نفس، ولا في مال، ولا في عرض، بل يحب له كل خير ويكره له كل شر، هكذا الأولياء بعضهم لبعض.

فإذا عرفت من نفسك خيانة لأخيك، أو ظلمًا لأخيك، أو شهادة عليه بالزور، أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا نقص في إيمانك، وضعف في دينك، وسبب لغضب الله عليك، فاتق الله، واعرف حق أخيك وأدّه؛ ولهذا يقول جل وعلا: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآهُ بِعَضِ ﴾ يعني: لا غل، ولا حقد، ولا حسد، ولا تباغض، ولا تدابر، ولا خيانة، ولا عدوان على بعضهم من بعض، وهذا واجبهم؛ ولهذا يقول في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى "(۱).

هكذا المؤمنون، مثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكت منه العين أو اشتكت الرجل أو اليد تتابع عليه التألم، فالمؤمن هكذا مع إخوانه يألم لهم، ويسر لهم، ويحب لهم الخير، ويكره لهم الشر، ويؤذيه ما يؤذيهم، ويحزنه ما يحزنهم، ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، لا يمنعهم ما بينهم من الصلة والمحبة والأخوة الإيمانية لا يمنعهم ذلك من

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، برقم (١٠١٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم (٢٥٨٦).

الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر؛ أداء للواجب؛ لأن بهذا الأمر العظيم تصلح المجتمعات، ويسود الحق، وتختفي آثار الشر، أما الإهمال والإعراض، وعدم الأمر والنهي، فإن هذا وسيلة إلى ظهور الشرور، وانتشار المنكرات، واختفاء الفضائل والأعمال الصالحات، فالمؤمنون واجبهم أن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر حسب الطاقة، باليد، ثم اللسان، ثم القلب، ومن أعظم الأعمال: أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويطيعوا الله ورسوله، هكذا المؤمن يقيم الصلاة كما أمر الله، يؤديها كما أمر الله بجميع شرائطها وأركانها وواجباتها، يؤديها المؤمن مع إخوانه في الجماعة، وتؤديها المؤمنة في بيتها، هذا هو واجب الجميع، وهكذا الزكاة تؤدي من المؤمن عن طيب نفس، وعن إخلاص، وعن صدق، تؤدى كما أمر الله، تنفق في وجوهها كما أمر الله، ثم ختم ذلك بقوله: ﴿وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فهذا وصف جامع يجمع الخير كله؛ فالمؤمنون والمؤمنات من شأنهم أن يؤدوا فرائض الله، وينتهوا عن محارم الله، ويجاهدوا أنفسهم في طاعة الله ورسوله في كل شيء. ثم قال بعد هذا سبحانه: ﴿سَيَرْ-مُعُهُمُ ﴾ [التوبة:٧١]: من كان بهذه الصفات فهو محل الرحمة والعطف والجود والكرم، ﴿أَوُلَيْكِكَ سَيَرْحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾: رحمهم بأعمالهم الطيبة، واجتهادهم في الخير، وطاعتهم للله ولرسوله، ومن رحمته لهم أنه وفقهم للعمل الصالح في الدنيا، وأدخلهم الجنة في الآخرة، وهذا من رحمته لهم؛ ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَاٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

[كتاب حديث المساء (ص: ٩٨)]

#### \* \* \*

تفسير قوله على: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُم مِّن فَضَّلِهِ ٤ ﴾ [التوبة:٧٦].

\* سؤال: نسأل عن تفسير: الآية رقم ٧٦ إلى الآية ٧٨ من سورة التوبة. وهل ينطبق ذلك على عبد قد عاهد الله على ترك معصية ما، وأغلظ في القول بأن يسخط الله ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟

الجواب: الآيات المشار إليها، وهي قوله تعالى في حق المنافقين: ﴿فَلَمَّآ اِتَنهُم قِن فَضَلِهِ عَجْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعَرضُون ﴿ فَاعَتَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوهِمْ إِلَى وَقُوم يُعْرضُون ﴿ فَاعَتَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُون ﴾ [التوبة:٧٦-٧٨].

هي دالة على أن من عاهد الله أن يفعل شيئًا ثم أخلف عهده، فإنه بذلك قد تخلق بأخلاق المنافقين، وأنه على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه عزاء له على إخلافه الوعد وكذبه، وهو سبحانه بذلك يحذِّر عباده من أخلاق المنافقين، ويحثهم سبحانه على الصدق والوفاء بالعهود، وأوضح لهم سبحانه أنه يعلم سرهم ونجواهم، ولا يخفى عليه شأن من شأنهم، وهذا لا

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۴/۲۳۷)]

\* \* \*

تفسير الآية ١١٩ من سورة التوبة:

\* يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩].

يأمر على عباده المؤمنين بأن يتقوه، يعني: في جميع الأحوال؛ لأن تقوى الله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٤٠٠)، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٧١٤٥)، كتاب مسند الشاميين.

أساس كل خير، وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي جماع الخير؛ فإن التقوى تشمل أداء الواجبات، وترك المحرمات، والإخلاص ألى في العمل، والوقوف عند حدوده ألى هكذا التقوى، ثم قال بعده: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ الصدق من التقوى، والكذب ضد التقوى؛ فالمؤمن مأمور بالصدق في قوله وعمله، ومنهي عن الكذب في قوله وعمله؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾؛ فهو تأكيد على المؤمنين بأن يلتزموا الصدق، وإن كان داخلًا في التقوى، وهو من التقوى، وشعبة من شعبها.

لكن ينبه الله عليه؛ لعظم شأنه، فالناس في أشد الحاجة إلى الصدق في أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم، ومتى دخل الكذب في المعاملات والأقوال والأعمال اختل أمر العلم، وفسد المجتمع، وسادت الفوضى، وزالت الحقيقة، ولهذا يقول في موضع آخر من كتابه: ﴿ قَالَ اللّهُ هَنَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُم مَ كَنَاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنهَا رُخَلِدِينَ فِها آلِدُا رَضِى الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَاك الفَوْرَ المَعْدِينَ عِدْقُهُم مَ كَنَاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِها ٱلْأَنها رُخَلِدِينَ فِها آلِداً رَضِى الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَاك ٱلفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١٩٩].

هذا جزاء الصادقين في أقوالهم وأعمالهم؛ الجنة، والكرامة، والسعادة، والرضا من الله على فينبغي للمؤمن أن يتحرى الصدق، بل يجب عليه أن يتحرى الصدق في سائر أعماله وأقواله، وأن يبتعد عن الكذب في جميع أقواله وأعماله إلا ما أذن الله فيه، وهي في ثلاثة أشياء: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها والزوج امرأته، وما سوى ذلك فقد حذر الله من الكذب فيه.

فعليك -يا عبد الله - أن تتحرى الصدق والإخلاص في أعمالك وأقوالك، وأن تحذر الكذب في أقوالك وأعمالك فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق العباد؛ لأن هذا هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، فالصلاة تحتاج إلى صدق، والصوم يحتاج إلى صدق، والصوم يحتاج إلى صدق، والحج يحتاج إلى صدق، وهكذا بقية الأعمال، من بر الوالدين وصلة الرحم، ومن دعوة إلى الله وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وهكذا اجتناب المحرمات يحتاج إلى الصدق؛ حتى يبتعد عن المحارم وعن أسبابها ووسائلها.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:٩٢)]



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، برقم (۲) أخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَكُونُواْ مَعَالَصَدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩].

## سُورَةً يُونْسَ

تفسير قوله تعالى ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٩٩].

\* سؤال: يقول بعض الزملاء: من لم يدخل الإسلام يعتبر حُرًا لا يكره على الإسلام، ويستدل بقوله تعالى في سورة يونس: ﴿أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [البقرة:٢٥٦]، فما رأي سماحتكم في هذا؟

الجواب: هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناها، بين العلماء أنها في حق من تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصاري والمجوس، لا يكرهون، بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية.

وقال آخرون من أهل العلم: إنها كانت في أول الأمر، ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد، فمن أبئ الدخول في الإسلام، وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام، أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها، فالواجب القدرة حتى يدخل في الإسلام، أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها، فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يؤخذ منهم الجزية؛ لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، فإلزام الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو والسعادة خير له من الباطل، كما يُلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب، فإلزام الكفار بتوحيد الله والاجل إلا إذا كانوا من أهل أولى وأوجب؛ لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل إلا إذا كانوا من أهل الكتاب؛ كاليهود والنصارئ أو المجوس، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون؛ فإما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم

صاغرون، وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم، بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون؛ لأن الرسول على قاتل الكفار في الجزيرة، ولم يقبل منهم إلا الإسلام، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة:٥]، ولم يقل: أو أدُوا الجزية.

ولما ثبت عن النبي الله أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت عن النبي ولم الله ولا عن الصحابة وله أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ اللِّينُ كُلُهُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وقوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا انسَلَحَ الْأَثَهُرُ الْخُرُمُ فَاقَنْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ الْأَثَهُرُ الْخُرُمُ فَاقَنْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ الْأَشَهُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ المُوفَق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۶۱/۲۶)]

# سُورَةُ هُودٍ

تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود:٦].

\* سؤال: الأخ إ.ع. ز. من بانياس الساحل في سوريا يقول في سؤاله: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا ﴾ وهذا يعني أنه سبحانه ألزم نفسه بإطعام كل ما يدب على هذه الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرات إلخ، فبما نفسِّر المجاعة التي تجتاح بلدان قارة إفريقيا؟

الجواب: الآية على ظاهرها، وما يقدر الله سبحانه من الكوارث والمجاعات لا تضر إلا من تم أجله وانقطع رزقه، وأما من كان قد بقي له حياة أو رزق؛ فإن الله يسوق له رزقه من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا يعلمها؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّلهُ مَخْرَجًا الله وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، وقوله: ﴿ وَكَ أَيِّن مِن دَابَّةٍ لّا تحَمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا ﴾ [العنكبوت:٢٠]، وقول النبي هذ: «لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها» (۱).

وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق لأسباب فعلها، من كسل وتعطيل للأسباب التي يقدر عليها، أو لفعله المعاصي التي نهاه الله عنها، كما قال سبحانه: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيْن نَّفْسِك ﴾ [النساء:٧٩]

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك في (الموطأ)، كتاب الجامع، باب ماجا عني أهل القدر.

الآية، وقال عَلَى: ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن تُمُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] الآية، وصح عن النبي الله أنه قال: «إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه» رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد.

وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب؛ لاختبار شكره وصبره لقول الله سبحانه: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِرِ الصَّلِيرِينَ ﴿ اللَّمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِرِ الصَّلِيرِينَ ﴿ اللَّمْوَلُ اللَّهُ مَّ مَصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٥-١٥٦]، وقوله على: ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ فِي هذه الآية: وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:١٦٨]، والمراد بالحسنات في هذه الآية: النعم، وبالسيئات: المصائب، وقول النبي على: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله له خير! إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن اخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبالله التوفيق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤٤/۲٤)]

\* \* \*

تفسير سورة هود الآيات (١٠٦-١٠٨):

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمُ فِبِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ ۚ ۚ ۚ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۚ ۚ فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ ۚ فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ ۚ فَكَالُ لِمَا يُويدُ وَالْمَا شَآءَ رَبُكَ ۚ فَعَالًا لِمَا شَآءَ رَبُكَ ۚ فَعَالًا لِمَا شَآءَ رَبُكَ ۚ عَطَآءً عَيْرَ مَعْذُونِ ﴾ [هود:١٠١-١٠٨]، هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة

يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة مكية؟

الجواب: الآيتان ليستا منسوختين، بل محكمتان، وقوله على إلا ما شاء ربك، اختلف أهل العلم في معنى ذلك مع إجماعهم على أن نعيم الجنة دائم أبدًا لا ينقضي، ولا يزول، ولا يخرجون منها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿عَطَآةً غَيْرُ مَجَذُوذٍ ﴾؛ لإزالة بعض ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجًا منها فهم خالدون فيها أبدا؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر:٤٥-٤٦]، يعني آمنين من الموت، وآمنين من الخروج، وآمنين من الأمراض، ولهذا قال على بعد ذلك: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُدُرِ مُّنَقَاعِلِينَ 🖤 لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر:٤٧-٤٨]، فهم فيها دائمون، ولا يخرجون، ولا يموتون، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۞ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُوبٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَالِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَاكَ وَزَوَجَنَاهُم بِحُورٍ عِينِ اللهُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَـٰةَ ٱلْأُولَٰكُ ۚ وَوَقَـٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيـمِ ۞ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الدخان:٥١-٥٧]، فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين، لا يعتريه خراب ولا يزول، وأنهم آمنون أيضًا لا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج، ولا يموتون أبدًا.

فقوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ قال بعض أهل العلم: معناه: مدة إقامتهم في القبور وليسوا في الجنة، وإن كان المؤمن في روضة من رياض الجنة، لكنها ليست هي الجنة ولكنه شيء منها؛ فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها، وينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق السموات والأرض في أعلى شيء.

وقال بعض أهل العلم ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾، يعني: مدة إقامتهم في موقف القيامة للحساب والجزاء، وذلك بعد خروجهم من القبور؛ فإنهم بعد ذلك ينقلون إلى الجنة، وقال بعضهم: مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبور، ومدة بقائهم في الموقف، ومرورهم على الصراط، وهم في كل هذه الأماكن ليسوا في الجنة، لكنهم ينقلون منها إلى الجنة، ومن هذا يعلم أن المقام مقام واضح ليس فيه شبهة ولا شك، فأهل الجنة في الجنة أبد الآباد، ولا موت ولا مرض، ولا خروج، ولا كدر، ولا حزن، ولا حيض، ولا نفاس، بل نعيم دائم وخير دائم، وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد، ولا يخرجون منها؛ كما قال عَلَى فِي حقهم: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأما قوله كلُّك في حقهم: ﴿ إِلَّا مَا شَآهَ رَبُّكَ ﴾ فقيل: إن المراد بذلك إقامتهم في القبور، وقيل: مقامهم في الموقف، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار، ويخلدون فيها أبد الآباد كما قال تعالى في حقهم في سورة البقرة: ﴿ كَنَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة:١٦٧]، وقال سبحانه في سورة المائدة: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٧].

[سلسة كتاب الدعوة (١٠) الفتاويٰ لسهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٣/ ٢٤)]

### سُورَةُ يُوسُفَ

تفسسير قول تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦].

\* سؤال: يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ فما معنى الآية؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريمة؟

الجواب: قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره. وإن معناها: أن المشركين إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان، كاللات والعزى ونحوهما، ويستغيثون بها، وينذرون ويذبحون لها.

فإيمانهم هذا هو: توحيد الربوبية، ويَبطل ويَفسد بشركهم بالله تعالى، ولا ينفعهم، فأبوجهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض، ولكن لم ينفعهم هذا الإيمان؛ لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان، هذا هو معنى الآية عند أهل العلم.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤٩/۲٤)]

#### تفسير الآية ١٠٨:

\* قال جل وعلا: ﴿ قُلْ هَذِهِ ـ سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

لا ريب أن هذه الآية دليل واضح على وجوب الإخلاص للله في الدعوة إليه وحده كسائر العبادات؛ الله عبادة يجب أن تكون الله وحده كسائر العبادات؛ فلهذا قال جل وعلا: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت:٣٣]، قال جل وعلا: ﴿وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص:٨٧]، وهنا يقول سبحانه: ﴿ قُلُ هَلَـٰذِهِ ـ سَبِيلِيٓ ﴾ [يوسف:١٠٨]، أي: قل يأيها الرسول للناس: هذه سبيلي ﴿أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾، وهذه سبيلي التي أنا عليها، أسير وأعمل وأوجه، أدعوا إلى اللهُ على بصيرة، وأدعوا إلى الله، إلى عبادته وحده، والإيمان به، والاستقامة على صراطه المستقيم، والالتزام بذلك، وترك ما يخالف ذلك، هكذا شأن الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، يدعون إلى الله، يعنى: إلى دينه، وإلى عبادته، وإلى الالتزام بأحكامه، وإلى ترك ما يخالف ذلك؛ ولهذا قال جل وعلا في آية النحل: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ بدل ادع إلى الله؛ حيث قال: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥].

فالدعوة إلى سبيل الله هي الدعوة إلى الله؛ لأن سبيله سبحانه هو الإخلاص والمتابعة للرسول الله وهذا هو سبيله جل وعلا من قول وعمل فعلًا وتركًا؛ فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى سبيله وإلى صراطه المستقيم، لا

إلى مذهب معين، أو طريقة معينة، أو أراء معينة، أو إلى فلان أو فلان لكن الدعوة إلى الله تعني: التوجه إلى الله بالعبادة والعمل في كل شيء؛ لأنه هو إله الجميع، وهو خالقهم ومربيهم، وهو مدبر شؤونهم، وهو الخالق لهم، العالم بهم وبما يصلحهم.

فوجب على العباد أن يلتزموا بما أمرهم به، وأن يستقيموا عليه؛ لأنه ليس هناك أعلم من الله بهم، وليس هناك من يستحق العبادة سواه، فهو المستحق للعبادة؛ لكمال إحسانه، وكمال إنعامه، وكمال قدرته، وكمال أسمائه وصفاته؛ ولأنه جل وعلا العالم بما يصلح العباد، وبما يقيمهم على الطريق السوي، ويحفظ عليهم مصالحهم، ويقيهم شر أعدائهم وشر ما يضرهم؛ فليس هناك من يعلم أفضل العلم إلا رسوله، فوجب الالتزام بما يرسمه لهم، ويقيمه لهم، من الصراط المستقيم؛ ولهذا قال في آيات أخرى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، يعني: الطريق الذي رسمه لهم، وهو صراطه المستقيم؛ بالإخلاص للعبادة له جل وعلا، والإيمان به وبرسله، واتباع رسوله على فيما أمر ونهي، هذا هو سبيله وصراطه، وهذا هو الذي صار عليه أنبياؤه، وهذا هو الذي يدعو إليه كل رسول وكل نبي: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، يعني: خذوا به، والتزموه، واستقيموا عليه ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ ﴾ [الأنعام:١٥٣] وهي الطرق الأخرى، فالحق واحد وسبيله واحد، والباطل أنواع منوعة، وسبل مختلفة، ومن سار عليها مالت به عن الحق واستولى عليه الشيطان؛ ولهذا جاء في حديث ابن مسعود وفيت عن الرسول الله أنه خط خطا مستقيما وقال: «هذا سبيلي» ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال: «هذه السُبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ الآية: ﴿وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣](١).

وأمر -جل وعلا- في سورة الفاتحة عباده بطلب الهداية إلى سبيله وإلى الصراط المستقيم ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ أَنْ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة:٦-٧]، وصراطه المستقيم هو: ما شرعه لنا من الأحكام من الهدئ ودين الحق الذي بعث به نبيه وأرسله به ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلَّهُـــَكُىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ [التوبة:٣٣] بالهدئ: بالعلم النافع، والأخبار الصادقة، ودين الحق: الأعمال الصالحة، والشرائع المستقيمة، والأحكام العادلة، وأخبر أيضًا في سورة الشورئ أن النبي يهدي إلى ذلك، فقال جل وعلا: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيعٍ ﴾ [الشورى:٥٠]، فوجب على الدعاة إلى الله، وعلى كل عالم، وعلى كل مسلم، وعلى كل إنسان، وعلى كل مكلف من جن وإنس أن يلتزم بهذا الصراط، وأن يستقيم عليه، وأن يدعو إليه؛ لأنه دين الله وصراطه، ولا يجوز لأحد من المكلفين الخروج عن ذلك أينما كان؛ من بر وبحر وجو وأرض، بل يجب عليه أن يلتزم بهذا الصراط، وأن يسير عليه، ويدعو إليه عن صدق وإخلاص ورغبة لما عند الله، وحذر من عقابه.

ولا يتم هذا إلا بالتفقه في هذا الصراط، والتعلم؛ وذلك بالعناية بكتاب الله

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٦٥)، والنسائي في الكبرى برقم (١١١٧٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٩).

وبسنة رسوله على حتى يكون متبصرًا في هذا الصراط، عالمًا به، حتى لا يدعو الله غيره يظن أنه الصراط؛ فالجهل داء عضال. يؤدي بأهله أن يظنوا ما ليس بحق حقًا وإلى أن يظنوا ما ليس هدى هدى، فليس كل أحد يفهم هذا الصراط ويعلمه، فوجب التعلم والتبصر والتفقه في الدين، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في كتاب الله (القرآن العظيم)، والإقبال عليه، والاهتداء به، فقد بين الله فيه صراطه المستقيم، وبين دعوة الرسل وأن كل شيء دعوا إليه هو أساس الصراط، وهو أصله، وهو توحيد الله والإخلاص له ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أَمَّةِ رَسُولًا آنِ اعْبُدُوا الله وَرَحِي إليه أَنَّهُ، لاَ إِلله إلا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [النحل: ٣٦]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن تَسُولٍ إِلّا نُوحِي إليه أَنّهُ، لاَ إِلله إِلاَ أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، ﴿ وَسَعَلْ مَن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِليهِ أَنّهُ، لاَ إِلله إِلاَ أَنَا فَأَعْبُدُونِ الرّحْمُنِ عَالِهَةً وَالزّخِونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].

ٱلصَّللِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا﴾ [الجن:١١]، ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ [الجن:١٤].

فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره من جن ولا إنس، ولا صنم، ولا شجر، ولا حجر، ولا كوكب، ولا غير ذلك؛ فالعبادة حق الله وحده، وهذا الصراط هو طريق المنعَم عليه، ولهذا قال: ﴿ صِرَطَ اللَّذِينَ أَنعَمَتَ عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة:٧] أهل العلم والعمل هم المنعَم عليهم الذين تفقهوا في الدين، وعرفوا دين الله، وتبصروا فيه، وعملوا به، وهذا هو صراطهم، هو صراط الله المستقيم الذي سار عليه الأنبياء، وسار عليه الصالحون بعدهم من أتباعهم كما قال على: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهُ وَالشَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَلَيْهُ وَالسَّهُ وَالسُهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّاء وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّا وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّاء وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالْمُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ وَالسَّامُ

وكما أنه لا يُعبد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، كذلك لا يُعبد أصحابهم وأتباعهم، مثل: أتباع هود، وأتباع شعيب، وأتباع داوود وسليمان وغيرهم، وهكذا لا يُعبد أصحاب عيسى وحواريوه؛ كما لا يُعبد عيسى ومريم، ولا يُعبد حواريوه، كلهم عباد لله، والعبادة حق لله وحده: ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَى ابّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمّى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهُ يَنعِيسَى ابّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمّى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قَلْتُ هَمُ إِلّا مَا آمَرْتَنِي بِهِ الله وَيَى وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي فَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلّيمُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ فَيما ذكره الله عنه قال للناس: اعبدوا الله ربي وربكم.

وهكذا أصحاب الأنبياء كالصديق وكعمر وكعمر وكعمر وكعثمان وكعلي اللهم، وكطلحة بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وأبي عبيدة بن الجراح وبقية العشرة وهكذا غيرهم من الصحابة كابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي كلهم لا يُعبدون من دون الله، ولا يُستغاث بهم، ولا يُنذر لهم، ولا يُذبح لهم، فالعبادة حق الله وحده، وهكذا أهل بيت النبي النبي وهكذا أهل بيت النبي الأنبياء؛ كل بيوت الأنبياء وأهلوهم لا يُعبدون من دون الله، فإذا كان بيوت الأنبياء أنفسهم لا يُعبدون، فأهلوهم من باب أولى؛ فالعبادة حق الله وحده.

ولهذا قال جل وعلا في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَتَ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٢٦]، وفي سورة لقمان: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهُ هُو اَلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٣٠] فالحق هو دين الله وهو عبادة هُو اَلْخَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠] فالحق هو دين الله وهو عبادة الله وحده، ولزوم صراطه المستقيم وذلك بتخصيص العبادة لله وحده؛ من صلاة، وزكاة، وصوم، وذبح، ونذر، ودعاء واستغاثة، وطلب شفاء مريض، ورد غائب ونحوه، هذا كله لله، وإنما الأنبياء والرسل متبعون يُسلك طريقهم، وعلى رأسهم نبينا محمد الله تجب طاعته واتباعه، والسير على منهاجه، مع محبته العظيمة المحبة الصادقة التابعة لمحبة الله سبحانه المقتضية اتباعه، والسير على منهجه، والمقتضية ترك ما نهى عنه الله ويَغْفِرُ لَكُرُ طريق الله، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ الله وَيَعْفِرُ لَكُرُ الله وَالمَا عَمَانَ الله وَالمَا عَمَانَ الله وَيَعْفِرُ لَكُرُ الله وَالمَا عَمَانَ الله وَيَعْفِرُ لَكُرُ الله وَالمَا عَمَانَ الله ويَعْفِرُ لَكُرُ الله وَالمَانَ الله ويَعْفِرُ الله ويَعْفِلُ الله ويَعْفِرُ الله ويَعْفِرُ الله ويَعْفِرُ الله ويَعْفِر الله و

هكذا يجب على الدعاة والعلماء أن ينبهوا الناس، وأن يبصروهم بهذا الأمر، فأساس الملة وأصلها هو توحيد الله، والإخلاص له، وتوجيه القلوب إليه، وتخصيصه بالعبادة، وهذا أصل الصراط المستقيم، ثم يلي ذلك بقية الشرائع من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وترك ما حرم الله كالله.

ولا تصلح هذه الفروع من الصلاة وما دونها إلا بصحة الأصل، فمتى استقام الأصل استقام العبد على توحيد الله، والإخلاص له، والسلامة من الشرك كله، واستقامت له أعماله الأخرى، ومتى فسد هذا الأصل، وصار صاحبه من المشركين بطلت أعماله؛ قال على: ﴿وَلَوْ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مَّاكَانُوا عَمْلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِى إِلْيَكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيْ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ وَلِتَكُونَنَ مِن الْخَيْسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥] هذا أصل أصيل، وأساس عظيم لهذا الدين العظيم الذي بعث الله به نبيه ها، وأساس عظيم للدعاة إلى الله، والعلماء والمبلغين، وأساس عظيم لكل مسلم يجب أن يلتزمه، ويسير عليه، وأن يحافظ عليه أينما كان، وفي جميع العبادات.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية والفقه في هذا الأمر العظيم وجزئ الله الشيخ عبد الرحمن خيرًا، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

[كتاب حديث المساء (ص:٩٥)]

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازِ عَلَىٰكُ مِنْ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

## سُورَةُ الرَّعْــدِ

تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍم ﴾ [الرعد:١١].

\* سؤال: ما تفسير قول الحق -تبارك وتعالى- في سورة الرعد: ﴿ إِتَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]؟

الجواب: الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله -تبارك وتعالى- بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة، وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق، وغير هذا من أنواع العقوبات جزاءً وفاقًا؛ قال سبحانه: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٢٤]، وقد يمهلهم سبحانه، ويملي لهم، ويستدرجهم؛ لعلهم يرجعون، ثم يؤخذون على غرة، كما قال سبحانه: ﴿ فَلَمَانَسُوا مَا ذُكِرُو لِيهِ فَتَحَنّا عَلَيْهِم آبُوبَ كُلِ شَوَى عَلَى غرة، كما قال سبحانه: أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبّلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤]، يعني: آيسون من كل خير، نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته، وقد يؤجلون إلى يوم القيامة، فيكون عذابهم أشد، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللهُ عَلَيْلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ إِنّا مَا مُرَافِقُونَ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [ابراهيم: ٤٤]، المعنى: أنهم يُؤجلون فيه أَلْجَلُونَ فيهِ اللهُ عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ أَنْهَم يُؤجلون فيهِ اللهُ عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ أَنْهم يُؤجلون فيهِ اللهُ عَمّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ أَنْهم يُؤجلون الله عَمَا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ في الْمَعْمَدُ المَاهم عَمّا يَعْمَلُ الطّلِمُونَ أَنْهم يُؤجلون فيهُ المَعْمَدُ أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُعْهم يُؤبيلون أَنْهم يُولُونُ السّعنى: أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُحْدَلُون أَنْهم يُؤبيلون أَنْهم يُؤبيلون أَنْهم يُؤجلون أَنْهم يُخْدَلُونَ السّعن أَنْهم يُعْدَلُون أَنْهم يُؤبيلون السّعن أَنْهم يُؤبيلون أَنْهم يُؤبيلون المنافى أَنْهم يُعْدَلُون المُؤبي أَنْهم يُؤبيلون المُؤبي أَنْهم يُعْدَلُونُ أَنْهم يُؤبيلون المَعْلَى السّعَلَى السّعَانِ المُؤبي أَنْهم يُعْدِلُونَ الْهم يُعْدِلُونَ الْهمُونَ الْهمُونُ الْهمُؤبي أَ

ويُمهلون إلى ما بعد الموت، فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة.

وقد يكونون في شر وبلاء ومعاص، ثم يتوبون إلى الله، ويرجعون إليه، ويندمون ويستقيمون على الطاعة، فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة، ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة، واجتماع كلمة وصلاح حال؛ بأسباب أعمالهم الطيبة، وتوبتهم إلى الله على وقد جاء في الآية الأخرى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ لَهُ يَكُ مُعَيِّرًا وَتوبتهم إلى الله عَلَى وقد جاء في الآية الأخرى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللهَ لَهُ لَهُ يَكُ مُعَيِّرًا فَعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مِّ وَأَن اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٥٣]، فهذه الآية تبين لهم أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير، ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم -ولا حول ولا قوة إلا بالله - وقد يُمهلون كما تقدم، والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاص أو كفر وضلال، ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله، غير الله حالهم من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، وغير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث وإنبات الأرض، من أنواع الخير.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲/۲۶)]

\* \* \*

كيف الجمع بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَايُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ ﴾ [الرعد:١١]، وبين أن القوم لا يستطيعون أن يغيّروا ما كتب لهم؟

\* سؤال: ما هو تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ فتقول السائلة: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس، وهو الذي يتحكم في تغييرها، فكيف يستطيع القوم أن يغيّروا ما بأنفسهم، ويغيّروا ما

كُتب عليهم؟ أرجو التفضل بالشرح الوافي حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الله سبحانه هو مدبّر الأمر، وهو مصرّف العباد كما يشاء هي وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، وهو سبحانه قد شرح لعباده الأسباب التي تقربهم منه، وتسبب رحمته، وإحسانه إليهم، ونهاهم عن الأسباب التي تسبب غضبه عليهم وبعدهم منه، وحلول العقوبات بهم، وهم مع ذلك لا يخرجون عن قدره بفعل الأسباب التي شرعها لهم، والتي نهاهم عنها؛ فالله أعطاهم عقولا، وأعطاهم أدوات، وأعطاهم أسبابًا يستطيعون بها أن يتحكموا فيما يُريدون من جلب خير ودفع شر، وهم بذلك لا يخرجون عن مشيئة كما قال تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا نَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ الله إِن ما نفعله قد كُتب علينا وفُرغ منه، ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكلٌ ميسر لها خلق له» (۱).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٠٤).

بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد:١١].

فالواجب الحذر، وعلى المؤمن أن يتقي الله، ويسعى في الحق، وأن يستقيم عليه، وألا يحيد عنه إلى الباطل، فإنه متى حاد عنه إلى الباطل، فقد تعرض إلى غضب الله بأن يغيّر قلبه، وأن يغيّر ما به من نعمة إلى ضدها من جدب وقحط وفقر وحاجة وغير ذلك، وهكذا بعد الصحة إلى المرض، وهكذا بعد الأمن إلى الخوف، إلى غير ذلك، بأسباب الذنوب والمعاصي، وهكذا العكس، إذا كانوا في معاص وشرور وانحراف، ثم توجهوا إلى الحق وتابوا إلى الله، ورجعوا إليه، واستقاموا على دينه، فإن الله يغيّر ما بهم سبحانه من الخوف والفقر والاختلاف والتشاحن إلى أمن وعافية واستقامة وإلى رخاء وإلى محبة وإلى تعاون وإلى تقارب؛ فضلًا منه سبحانه، وفي هذا يقول على قارب؛ فضلًا منه سبحانه، وفي هذا يقول الله الله وأنك الله لمّ

يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْمَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾ [الأنفال:٥٣].

فالعبد عنده أسباب وعنده عمل، وعنده إرادة، وعنده مشيئة، ولكنه بذلك لا يخرج عن قدر الله ومشيئته؛ فالواجب عليه أن يستعمل ما استطاع بطاعة الله ورسوله، وأن يستقيم على ما أمره الله، وأن يحذر ما نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عنه، وأن يسأل ربه العون والتوفيق، والله سبحانه هو المتفضل، وهو الموفق، وهو الهادي جل وعلا، وله الفضل، وله النعمة، وله الإحسان ، بيده الفضل، وبيده توفيق العباد، وبه هدايتهم، وبيده إضلالهم، يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۲۰۲)]

\* شرح قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس حول قوله جل وعلا: ﴿ إِنَ ٱللّهَ لَا يُغَيّرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَىٰ يُغَيّرُواْ مَا فِلَوْمِ مَقَىٰ وَالله على الله على الله عن كلام المفسرين القدامي أن الآية ليست على عمومها بالنسبة إلى ما يوجد في الناس من الفقر والحاجة والمعاصي ونحو ذلك، وأن الله لا يرزقهم ولا يغيّر حالهم من فقرهم وحاجتهم وذلهم ونحو ذلك؛ حتى يغيّروا ما بأنفسهم، وأن المراد منها عكس ذلك، وأنه لا يغيّر حالهم من الرخاء وما هم فيه من النعم إلى الفقر والحاجة، إلا إذا غيّروا أنفسهم بالمعاصي والسيئات.

هذا قول له بعض الوجاهة بالنظر إلى واقع الناس، ولكن على القاعدة الشرعية المعروفة أن الاعتبار بالنصوص لعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب، ولا بما يقع من الناس، فالآية عامة؛ لأن الله عمّم فقال الله في الله لأينكي ما يقوم حتى يُعَي يُعَي يُوا ما يأنفسم في الله على من رخاء إلى شدة، أو من شدة إلى رخاء: ﴿حَتَى يُعَي يُوا ما يأنفسم في حتى يأتوا بالأسباب؛ أسباب تغيير النعم من معاصيهم وسيئاتهم وتفرقهم وقعودهم عن الأسباب، فتزول بسبب ذلك والعكس يحدث؛ حيث يكونون في فقر وحاجة، ومعاص وسيئات، ثم يغيرون بطاعة الله على أو بتعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي تدر عليهم الأرزاق بإذن الله، فيغير الله حالهم، فالأظهر في هذه الآية -والله عليهم الأرزاق بإذن الله، فيغير الله حالهم، فالأظهر في هذه الآية -والله

أعلم- هو العموم، وأن الآية عامة، وأما ما قد يقع خلاف ذلك؛ فلله فيه الحكم الله كما قال الله في الله فيه الحكم الله كما قال الله في الله في الله الله المعض الناس كما في الحديث الصحيح: الأنعام: ٤٤]؛ فقد يُملي الله لبعض الناس كما في الحديث الصحيح: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته (())، ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَهُ الْمَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ الْلِيمُ شَدِيدُ الهود: ١٠١]، وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ عَلَالًا عَمّا يَصْمَلُ الظّلِمُونَ إِنّا الله يُوحِرُهُمْ لِيوَمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَنَرُ ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

فقد يُملي الله تعالى للكفرة من الأمريكان والروس وغيرهم من كذا وكذا على ظلمهم وكفرهم، ويُدرُّ عليهم النعم، ويؤخر العذاب إلى يوم القيامة، وهذا نص الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللّهَ غَنِفِلًا عَمَا يَعْمَلُ ٱلظّنلِمُونَ إِنّمَا يُوَحِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَخْصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، فقد تستمر النعم عليهم؛ زيادة في عذابهم ونكالهم يوم القيامة، ولإقامة الحجة عليهم، وهذا معنى الآية الأخرى: ﴿ فَلَمّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ الله وتابعت الأخرى: ﴿ فَلَمّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَيَهُ، واتخذت أهواءها إلها لها، وتابعت الأنعام: ٤٤]: لما نسبت الأمم ما هي فيه، واتخذت أهواءها إلها لها، وتابعت الكفر والمعاصي من طوائف النصاري وطوائف اليهود أو طوائف الوثنيين أو غيرهم أملي لهم؛ ﴿ وَأُمّلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴾ [الأعراف:١٨٣] فأملي لهم، وتواترت عليهم النعم، فيكون ذلك أشد في عذابهم يوم القيامة، وأعظم في وتواترت عليهم النعم، فيكون ذلك أشد في عذابهم يوم القيامة، وأعظم في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَٰذَ ٱلْقُـرَىٰ ﴾، برقم (٤٦٨٦)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٨٣).

قطع حجتهم وإبلا سهم.

والذي يظهر أن الآية وما يقع خلاف ذلك هو لحكمة بالغة، اقتضتها حكمة الله وسُننه التي أوجدها في عباده ﷺ: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٤٠]، أما الأسباب فهي: إن استمروا على طاعة الله، واستقاموا على أمره، وأخذوا بالأسباب، أدرَّ الله عليهم النعم، وأوسع لهم الرزق، ونصرهم على الأعداء، وإن غيروا غيّر عليهم، وفيما وقع في عهد النبي -صلى الله عليهم وسلم- عبرة؛ ففي غزوة بدر جرئ ما جرئ مع قلة القوم؛ صبروا وجاهدوا واستقاموا، واتفقت كلمتهم، فنصرهم الله على عدوهم مع قلتهم وكثرة عدوهم وبغيه، وسلاحه الكثير، ويوم أحد لما غيروا غيّر عليهم وفيهم رسول الله أفضل الخلق، وفيهم الصحابة أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ولما غير الرماة موقفهم، وعصوا الرسول ﷺ جرى عليهم ما جرى، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَكْ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنَ بَعْدِ مَآ أَرَىنَكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران:١٥٢] الآية يعني: سُلطوا عليكم، وجرى ما جرى من القتل والجراحات والهزيمة، حتى كادوا أن يقتلوه ﷺ لولا حفظ الله له، وإنجاؤه إياه ﷺ بأسباب فعلوها هم من الفشل والتنازع وعصيان الأمر، فسلط عليهم العدو، مع أنهم أكثر من يوم بدر، فالحاصل أن الوقائع لها شأنها، وهكذا يوم الأحزاب؛ العدو كثير، والمسلمون بالنسبة إليهم قليل محصورون، فلما كان المسلمون في غاية من الاستقامة، وفي غاية من الهداية مع قلتهم كفاهم الله شر عدوهم، وأرسل على عدوهم الريح العظيمة التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وأقلقتهم؛ حتى انكشفوا عن المدينة، وردهم الله خائبين لم ينالوا خيرا مع أنهم جاؤوا بحلق شديدة، وكيد عظيم، وحاصروا المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل، ثم بدَّدَ الله شملهم، وردهم على خسارة وذل وهوان، والأمثلة في هذا كثيرة، فإذا استمر الناس على البغي والعدوان، وأدر الله عليهم الرزق، صار ذلك حجة عليهم، وسبب لعقابهم؛ إما بعقاب مؤجل كما جرى لقوم نوح وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب وغيرهم، وإما بالتأجيل إلى يوم القيامة.

والخلاصة أن الآية عامة، وما يقع بخلاف ذلك فهو لحكمة بالغة، ولأسباب اقتضت ذلك، وليس ذلك بمخصص للآية.

ثم أيضًا يجب أن يُراعى أن هناك أسبابًا غير الطاعات، فمن غير الطاعات أيضًا: تعاطي أسباب الرزق، والتأهب في إعداد القوة لعدوهم: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾؛ من الزراعة، والسلاح، وطلب الرزق، وليست مجرد الطاعات التي تدور بها المعينات من الصلاة والصوم، بل هناك طاعات أخرى لابد منها في مجابهة العدو، وفي قتال العدو، وفي الإعداد له، أمر الله بها في قوله: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال:٢٠]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُم ﴾ [النساء:٧١] فلابد من إعداد أسباب يأخذ بها المؤمنون؛ حتى تكون سببًا لتغيير ما بهم من نقص وضعف، يأخذ بها المؤمنون؛ حتى تكون سببًا لتغيير ما بهم من نقص وضعف، فطاعتهم لله وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك طاعة عظيمة، وإعدادهم العدة طاعة أيضًا مأمورون بها كونهم يتعلمون أنواع الصناعة؛ حتى يستفيدوا منها وحتى يستغيدوا منها وحتى يستغيدوا منها وحتى يستغيوا عن عدوهم، وحتى يزول فقرهم، ويتعاطون الزراعة،

ويصلحون الأراضي، ويعدون العدد الأخرى التي أمر الله بها؛ لمكافحة عدوهم، وهذه كلها من الطاعات، وكلها فروض كفاية، وقد تكون فرض عين في بعض الأحيان على حسب الحاجة إليها.

فالمقصود أنه لابد أن تراعى كل أنواع الطاعات؛ الطاعات البدنية المعينة لابد منها التي أوجبها الله، والطاعات الأخرى التي تجب بوجود أسبابها عند عجزهم عن السلاح، يجب أن يوجد السلاح، وعند عجزهم عن الزراعة، يجب أن يوجدوها، وهكذا الأسباب الأخرى التي يكون بها الإعداد والتهيؤ لعدوهم حتى لا ينقض عليهم وليس عندهم ما يقابلوهم به، أو حتى يهجم أو يبدؤوهم بالقتال؛ لأن عندهم من القوة ما يكفي لذلك، هذا هو الذي يظهر والله أعلم.

وفي إمكان طالب العلم أن يراجع الكتب، وأن يعتني بما قاله العلماء؛ حتى يستفيد من ذلك، ويظهر له ما يطمئن إليه قلبه، أما الذي يظهر لي الآن أن الآية على عمومها، وأما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِأَتَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى اللّهَ على عمومها، وأما قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِأَتَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ ﴾ [الأنفال:٥٣] فلا يقتضي التخصيص، بل هذه آية مستقلة، وهذه آية مستقلة، بين في هذه أن النعم قد تزول بأسباب ما يُغيّره الناس، وقد يتقاعسون عن الأسباب، فتزول النعم، فيقع في المعاصي فتزول النعم، فالآية لها معناها، والآية الأخرى لها معناها.

واسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجزي أخانا الشيخ جعفر خيرًا على فتحه هذا الباب، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

# سُورَةُ الْحِجْرِ

#### تفسير سورة الحجر الآيات ٤٥، ٤٥:

\* قال الله جل وعلا في كتابه المبين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

في آيات كثيرة بيَّن سبحانه أنه أعد الجنة لأهل التقوى، وهم الذين اتقوا عقاب الله، واتقوا عذاب الله؛ بفعل أوامره، وترك نواهيه هم وهؤلاء هم المتقون الذين أطاعوه بترك ما حرَّم عليهم، وأداء ما فرض عليهم وهؤلاء هم المتقون الذين أطاعوه بترك ما حرَّم عليهم، وأداء ما فرض عليهم هن فلهذا سماهم متقين، وهم أهل الإيمان والهدى، وهم أهل الصلاح، وهم المسلمون الكُمَّل الذين حققوا إيمانهم بطاعة الله ورسوله، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله؛ ولهذا في آيات أخرى يقول جل وعلا: ﴿ إِنَّ ٱلمُنَقِينَ فِي ظِلَلٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات: ١٤]، ﴿ إِنَّ ٱلمُنَقِينَ فِي ظِللٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات: ١٤]، ﴿ إِنَّ اللَّمَنَقِينَ أَلْمُنَقِينَ فِي ظِللٍ وَعُيُونٍ ﴾ [القلم: ٢٤]، وفي غير ذلك من الآيات الدالة على فضل أهل التقوى.

وفي هذه الآية يقول: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾، يعني: في بساتين فيها أنواع الثمار، وأنواع الخيرات، وأنهار جاريات، والعيون السائحات لنعيم أهل الجنة، ولحصول ما يسرُّهم وما ينفعهم وما تقر به أعينهم في تلك الدار العظيمة: ﴿ آدُخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾ يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ لأن الجنة هي دار السلام: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلْى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِمٍ ﴾ [يونس:٢٥]، ﴿ لَمُنَمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام:٢٧]، وهي الجنة دار السلام، ليس فيها أذى، ولا مرض، ولا موت، ولا كدر؛ فهي دار السلام من كل مكروه ومن كل أذى: ﴿ ءَامِنِينَ ﴾: هذا وصفهم، فهم آمنون في هذه الدار، فلا موت ولا مرض، ولا كدر، ولا حزن، ولا خروج، ولا غير هذا من أنواع الأذى والمكاره، مرض، ولا كدر، ولا حزن، ولا خروج، ولا غير هذا من أنواع الأذى والمكاره، هم آمنون كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ( ﴿ فَي جَنَاتٍ وَعُيمُونٍ وَعُيمُونٍ عَن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَدِيلِينَ ﴾ [الدخان:٥٠-٥٠]، هم آمنون، وفي مقام أمين؛ فالدار آمنة لا خراب ولا فساد فيها.

أيضًا هم آمنون من كل أذى: ﴿ أَذْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِى صَدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُونًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾: أهل الجنة يدخلونها وقد نُزع ما في صدورهم من الغل يكون الناس في الدنيا وإن كانوا مؤمنين، وإن كانوا متقين، فقد تقع بينهم خصومات وأشياء تسبب بعض الغل والحزن، ولكن هذا يزول قبل دخولهم الجنة إذا مروا على الصراط، ووقفوا على قنطرة محل هناك بين الجنة وبين الصراط عند منتهى الصراط؛ قنطرة يقف عليها أهل الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، ويعطى كل واحد حقه من أخيه حتى لا يقى بينهم أشياء، فيدخلونها وقد سلمت صدورهم، ونزع منها كل غل وبلاء: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٤]

يقتص هؤلاء بعضهم لبعض، فإذا هذبوا ونقوا وصفت قلوبهم، ولم يبق شيء من غل وغيره، دخلوها آمنين سالمين؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى شُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ ﴾ [الحجر:٤٨] وهو التعب، لا تعب النفس، ولا تعب البدن، كله منتفٍ ﴿ لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾: بقائهم فيها دائم، وأمنهم فيها دائم، ونعيمهم فيها دائم، وهكذا أخبر الله عنهم جل وعلا، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ - يعنى: من عند الله - يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا». فهم في نعيم دائم، وصحة دائمة، وشباب دائم، ونعيم مستمر، فلا موت، ولا مرض، ولا كدر، ولا غير ذلك؛ ولهذا قال بعده سبحانه: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴾، وقال في آخره: ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾.

فالنعيم دائم، والصحة دائمة، والمقام أمين، والحياة مستمرة على أحسن حال، فهذه الدار ينبغي أن تطلب، وينبغي أن يسعى لها الساعون والمشمرون والأخيار، وأن يحذروا كل ما يعوقهم عن ذلك، ثم قال بعد ذلك سبحانه: ﴿نَبِي عَبَادِى أَنَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿نَ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر:٤٩-٥] يحذرهم سبحانه من أسباب العذاب، ويحثهم على أسباب المغفرة، من التوبة والاستغفار والدعاء.

فالإنسان يعرض له عوارض وإن كان من المتقين، وهو مأمور بسؤال الله التوبة والاستغفار؛ فالله غفور رحيم فله وكذلك مأمور بالحذر من المعاصي والشرور؛ لأن ربه شديد العقاب: ﴿نَبِيّعٌ عِبَادِى أَنِيّ أَنَا ٱلْغَفُورُ الْمَعَاصِي وَالشرور؛ لأن ربه شديد العقاب: ﴿نَبِيّعٌ عِبَادِى أَنِيّ أَنَا ٱلْغَفُورُ الْرَحِيمُ ﴿نَا وَمَعِيمُ اللّهُ وَالْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ودعوة إلى التوبة والاستقامة، وطلب المغفرة؛ إلى الخير، وتحذير من الشر، ودعوة إلى التوبة والاستقامة، وطلب المغفرة؛ لأن الله غفور رحيم فله وتحذير من التساهل وارتكاب المحارم، والإصرار على المعاصى؛ فإن عذاب الله شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[كتاب حديث المساء (ص: ١٠٩)]



### سُورَةُ النَّحْلِ

### تفسير سورة النحل الآية ٥٦:

\* سؤال: يقول السائل في رسالته: يقول الله تعالى يوم القيامة: ﴿ تَأْلِلَهُ تَعَاكُنُ عَمَّا كُنْتُمُ لَشَّعُلُنَ عَمَّا كُنْتُم تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل:٥٦]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَلَشَّعُلُنَ عَمَّا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٩٣]، ولكني وجدت آية في سورة الرحمن تنفي حدوث السؤال للإنس والجن يوم القيامه، يقول المولى فيها: ﴿ فَيَوْمَ إِنِ لّا يُتُعَلَّ عَن ذَنْبِهِ عَلَى الله وَلَا جَانٌ ﴾ [الرحمن:٣٩]، فكيف يمكن الجمع بين هذه الآيات التي تثبت الحساب والأخرى التي تنفي السؤال؟

الجواب: أيها الأخ السائل، اعلم أن يوم القيامة له أحوال وله شؤون، وهو يوم طويل، ومقداره خمسون ألف سنة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿تَعْرُبُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِرَكَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرَصَبُرَا جَمِيلًا ﴾ [المعارج:٤-٧].

فهو يوم طويل عظيم، وله شؤون وله أحوال، والناس فيه على أحوال، ففي وقت يُسألهم الله عن أعمالهم، كما وقت يُسألون، وفي وقت يَسألهم الله عن أعمالهم، كما قال عَلَى: ﴿ فَوَرَيِّكِ كَنَسَّتُ لَنَّ اللهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣-٩٣] فيسألهم ويجازيهم، وتعرض عليهم صحائفهم، وفي وقت آخر من هذا اليوم

[فتاويٰ نور عليٰ الدرس]

الطويل يسألون، وهكذا ليس في قوله جل وعلا عن الكفار أنهم قالوا: ﴿وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَثْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وفي موضع آخر؛ حيث قال: ﴿وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]، ولهذا نظائر، فيوم القيامة طويل عظيم، للناس فيه شؤون مع ربهم ﷺ فتارة يُقرون، وتارة يجحدون، وتارة يسألون، وتارة لا يسألون، فانتبه لهذا، ولا تشك في شيء من ذلك، فكله حق، والله المستعان.

\* \* \*

#### تفسير سورة النحل الآية ٦٠:

\* سؤال: يرد سؤال يتكرر دائمًا في المقابلات الصحفية وخلافها وهو: من هو مثلك الأعلى؟ وتختلف الإجابة باختلاف الأشخاص، هناك من يقول: محمد رسول الله على، وهناك من يقول: والدي وهكذا، ما رأي سماحتكم -حفظكم الله- في هذا السؤال؟ وما علاقته بآية سورة النحل رقم (٦٠) وهي قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَى وَهُو ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: المعنى يختلف فيما أشرت إليه، فإذا أريد بيان من هو الأحق بالوصف الأعلى؛ فالجواب هو الله وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي له المثل الأعلى في كل شيء، ومعناه: الوصف الأعلى، وهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفء له ولا ندَّ له، وهذا المعنى هو المراد في الآيتين الكريمتين المذكورتين في سؤالك، وقد قال الله على: ﴿ قُلُ

[سلسلة كتاب الدعوة (11) الفتاوي لسهاحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (١٤/٣)]

تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلْكِ عَلَى مِن يعود الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَجَدِلْهُم ﴾؟

الجواب: يعود الضمير على المدعوين، والمعنى: ادع الناس إلى سبيل ربك، فالضمير في جادلهم يعني: المدعوين، سواء كانوا مسلمين أو كفارًا، ومثلها قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْدَدُلُواْ أَهْلَ ٱلصِّكَدُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦]، وأهل الكتاب هم الكفرة من اليهود والنصارى، فلا يجوز جدالهم إلا بالتي هي أحسن، وإلا الذين ظلموا منهم، فالظالم يُعامل بما يستحقه.

[مجموع الفتاوئ، د. الشويعر، (۲۵/۲٤)]

### سُورَةُ الإِسْرَاءِ

#### حكم والِدَي النبي ﷺ:

\* سؤال: قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول الله أخبر أن والديه في النار. والسؤال: ألم يكونا من أهل الفتره، والقرآن صريح بأنهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون أو هالكون، إنما قال الله جل وعلا: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] فالله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب أحدًا إلا بعد بعث الرسول، فمن لم تبلغه الدعوة، فليس بمعذب حتى تقام عليه الحجة.

وأخبر سبحانه أنه لا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة، والحجة قد تقوم عليهم حتى يوم القيامة، كما جاء في السنة أنه تقام الحجة على أهل الفترات، ويُمتحنون يوم القيامة؛ فمن أجاب وامتثل نجا، ومن عصى دخل النار، والنبي قال: «إن أبي وأباك في النار» لرجل سأله عن أبيه قال: أين أبي؟ فقال: «في النار» فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: «إن أبي وأباك في النار» حتى يتسلى بذلك، وأنه ليس خاصًا بأبيه، ولعل هذين بلغتهما

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، الإيهان (۲۰۳)، سنن أبو داود، السنة (۲۷۱۸)، ومسند أحمد بن حنبل (۲) (۲۱۹).

الحجة، فلعل أبا الرجل وأبا النبي الله بلغتهما الحجة.

والنبي على حينما قال: "إن أبي وأباك في النار» قاله عن علم، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوئ، كما قال على: ﴿وَالنَّجْوِ إِذَاهَوَىٰ اللَّهُ مَاضَلً صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ اللَّهُ عَنِ الْمُوعَٰ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ النجم:١-٤]. فلو لا أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي على قد قامت عليه الحجة؛ لما قال النبي على في حقه ما قال، فلعلّه بلغه ما يُوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لُحي الخزاعي، وسار في الناس ما أحدثه عمرو بن لُحي من بث الأصنام ودعوتهما من دون الله، فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل فتابعهم؛ فلهذا قامت عليه الحجة.

وهكذا ما جاء في الحديث من أنه استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له فاستأذن أن يزورها فأذن له، فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه؛ فلعله لأنه بلغها ما يقيم عليها الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا، فلا يُدعى لهم، ولا يستغفر لهم؛ لأنهم في ظاهرهم كفار، وظاهرهم مع الكفرة، فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يُمتحن يوم القيامة؛ لأنه في قال: ﴿وَمَا عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يُمتحن يوم القيامة؛ لأنه في قال: ﴿وَمَا حَوْةَ نِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] فإذا علم أن أناسًا في فترة لم تبلغهم دعوة نبي؛ فإنهم يُمتحنون يوم القيامة فإن أجابوا صاروا إلى الجنة، وإن عصوا صاروا إلى النار، وهكذا الشيخ الهرِم الذي ما بلغته الدعوة، والمجانين الذين ما بلغتهم الدعوة وأشباههم، وأطفال الكفار على الصحيح يُمتحنون؛ لأنً

الرسول الله لما سُئل عنهم قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» (١). فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة، فإذا أجابوا جوابًا صحيحًا نجوا، وإلا صاروا مع الهالكين، فليس -بحمد الله - في حق أبوي النبي الله إشكال على من عرف السنّة وقاعدة الشرع.

[فتاوي نور على الدرب]



<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، الجنائز (۱۳۱۷)، صحیح مسلم، القدر (۲۲۲۰)، سنن الجنائز (۱۹۵۱)، سنن أبو داود، السنة (۲۷۱۱)، مسند أحمد بن حنبل (۱/۳۵۸).

### الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَظْلَتُهُ

\_\_\_

### سُورَةُ الْكَهْفِ

قوله تعالى: ﴿فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبُهَا﴾ [الآية: ٧٩].

\* سؤال: يقول السائل: ورد في سورة الكهف على لسان الرجل الصالح في قصته مع موسى الطيلا، في قوله: ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْئِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ولا قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف:٧٩-٨٢].

لاحظت أنه عند السفينة قال: ﴿فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبُهَا ﴾، وعند الأبَوينِ المؤمنينِ ﴿فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُمَا كُمُهُمَا ﴾، وعند ذكر قصة اليتيمينِ صاحبي الجدار ﴿فَأَرَادَ فَأَرَادَ فَي رُبُّكَ ﴾ فما الفرق بين التعابير الثلاثة؟ وهل لذلك الرجل الصالح إرادة في الأمر مع إرادة الله؟

وجاء في القصة نفسها في الصحيح أنه قال لموسى: «إنَّك على علم من علم الله علَّمنيه لا تعلمه وأنا على علم من علم الله علَّمنيه لا تعلمه أنت»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، تفسیر القرآن (٤٤٥٠)، صحیح مسلم، الفضائل (۲۳۸۰)، سنن الترمذی، القرآن (۳۱۹۹)، مسند أحمد بن حنبل (۱۱۸/ ۵).

فدل ذلك على أنه من الأنبياء، ولهذا قال: ﴿فَأَرَادَرَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَهُمَا ﴾.

وقال: ﴿وَمَا فَعَلْنُهُوعَنْ أَمْرِى﴾ والرسول يعلم إرادة الله حيث جاءه الوحي بذلك.

وفي قصة السفينة نسب الأمر إليه ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِبَهَا ﴾، هذا والله أعلم؛ لأنّ الربّ سبحانه يُنسب إليه الشيء الطيب، والعيب ظاهره ليس من الشيء الطيب، فنسبه إلى نفسه؛ تأدبًا مع ربه ﴿ فَقَال: ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِبَهَا ﴾ وهذا عيبٌ المراد منه أن تسلّم السفينة حتى لا يأخذها الملك؛ لأنه كان يأخذ كل سفينة صالحة سليمة، فأراد الخضر أن يعيبها؛ لتسلّم من هذا الملك إذا رآها معيبة خاربة تسلّم من شره وظلمه، فلما كان ظاهر الأمر لا يناسب ولا يليق إضافته لله، نسبه لنفسه، فقال: ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾.

وعند ذكر الأبوينِ المؤمنينِ قال: ﴿فَأَرَدُنَا أَن يُبَدِلَهُ مَا رَبُهُمَا ﴾ كذلك لما كان أمرًا طيبًا نسبه إلى نفسه؛ لأنه مأمور من جهة الله على (أردنا)، وذكر نون الجمع؛ لأنه نبي، والنبي رجل عظيم، فناسب أن يقول (أردنا)، ولأنه عن أمر الله وعن توجيه الله، فناسب أن يُقال فيه (فأردنا)، ولأنه كان عملًا طيبًا ومناسبًا وفيه مصلحة.

ولما كان أمر اليتيمين فيه خير عظيم، وصلح لهما ومنفعة لهما، قال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ فنسب الخير إليه ، وهذا من جنس قول الجن في سورة الجن، حيث قال سبحانه عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ مِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠].

فالشر لم يضيفوه إلى الله على ولما جاء الرشد قالوا: ﴿أَمَّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ فنسبوا الرشد إلى الله على الله على الله وأما الشر فلا ينسب إليه، كما جاء في الحديث الصحيح: «والشر ليس إليك»(١)، وهذا من الأدب الصالح، من أدب الجن المؤمنين، ومن أدب الخضر العلى، قال في العيب: ﴿فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ وفي اليتيمين: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ ﴾ وهذا من الأدب المناسب مع الله سبحانه.

[فتاويٰ نور علىٰ الدرب]

#### \* \* \*

يأجوج ومأجوج من بني آدم (الآية ٩٣ من سورة الكهف):

\* سؤال: سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم، فما موقعهم الحالي في عالمنا المعاصر؟ وما دورهم فيه؟

الجواب: هم من بني آدم، ويخرجون في آخر الزمان، وهم في جهة الشرق، وكان الترك منهم، فتركوا دون السد، وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد، والأتراك كانوا خارج السد. فيأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)، وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم المنه الأنهم تُركوا هناك حين

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها (٧٧١)، وسنن الترمذي، الدعوات (٣٤٢٢)، وسنن النسائي، الافتتاح (٨٩٧)، سنن أبو داود، الصلاة (٧٦٠)، وسنن ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٦٤)، ومسند أحمد بن حنبل (١/٣٠١)، وسنن الدارمي، الصلاة (٨٦٤).

بنى ذو القرنين السد، وصاروا من ورائه من الداخل، وصار الأتراك والتتر من الخارج.

والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس، خرجوا من محلهم، وانتشروا في الأرض، وعثوا فيها فسادا، ثم يُرسل الله عليهم نغفًا في رقابهم، فيموتون موتة نفس واحدة في الحال، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله هي، ويتحصّن منهم نبي الله عيسى بن مريم هي والمسلمون؛ لأنّ خروجهم في وقت عيسى هي بعد خروج الدجال.

[مجموع الفتاوئ، د. الشويعر، (۳۱۳/۹)]



## سُورَةً مَرْيَمَ

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١].

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾؟

الجواب: قد فسر النبي الله الورود في الآية بأنه: المرور على متن جهنم؛ لأن الصراط منصوب على متنها، فالمتقون يمرون وينجيهم الله من شرها، والكافرون يسقطون فيها، والعاصي على خطر من ذلك، نسأل الله العافية، قال الله سبحانه: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴿ أَن مُمْ نُنجِي اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللهُ الرَّهُ اللهُ اللهُ

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۶/ ۲۰۸)]



#### سُورَةُ طَهَ

\* قال الله -جل وعلا- في سورة طه: ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا
 يَمَاكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [طه:٨٩].

والمعنى: أين ذهبت عقول هؤلاء حتى عبدوا صورة عجل، لا يرد إليهم قولًا، ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا، ولا يكلِّمهم ولا يهديهم سبيلا. فعلم بذلك أن الله سبحانه هو الضار والنافع الذي يسمع الدعاء، ويجيب المضطر إذا دعاه، ويتكلم إذا شاء، وأن هذه الصفات من صفات الكمال التي يجب أن يكون المعبود بحق موصوفًا بها، وبخلاف الأصنام ونحوها، فإنها لا تسمع، ولا تنفع، ولا تضر، ولا تجيب من دعاها، ولاترجع إليه قولا، ولا تهديه سبيلاً.

فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع المجيب، النافع الضار، العالم بكل شيء، والقادر على كل شيء، ولا إله غيره، ولا رب سواه؟

[كتاب أركان الإسلام للإمام ابن باز (ص:١٤)]



## سُورَةُ الْحَجِّ

\* سؤال: ذكر الله على الله على الكريم أن هناك منافع في الحج، فما هي هذه المنافع؟

الجواب: لقد ذكر الله على هذه المنافع في قوله -جل وعلا- في سورة الحج بعدما أمر نبيه وخليله إبراهيم ببناء البيت الحرام، ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴿ آ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱللهُمْ ٱللهِ فِي أَيْنَامِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱللهُمْ ٱللهِ فِي آيَنَامِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَزْقَهُم مِنْ بَهِيمةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَى كُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاهِمِ ٱللهَ قِيرَ ﴾ [الحج: ٢٧-٢٨].

ومن هذه المنافع ذكر بعض المفسرين -رحمهم الله تعالى- المنافع التي تحصل للحجاج: دنيوية، وأخروية، مما يشاهده ويحس به الفرد المسلم في نفسه وفي أمته.

فمن المنافع الدنيوية التي يلمسها الناس البيع والشراء، ومكاسب أصحاب الحرف التي تتعلق بالحجاج، والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، وفائدة الفقراء مما يدفع لهم من صدقات، أو يقدم من ذبائح الهدي والكفارات عن كل محظور يرتكبه المحرم، وتسويق البضائع والأنعام، إلى غير ذلك مما يلمسه كل مسلم يشارك في الحج، ومن المشاهد أن الله يهون النفقة والبذل فيه على الإنسان حتى تجود يده بما لم يجد به من

قبل في حياته العادية، علاوة على ما في الحج من التعارف فيما بين المسلمين والتعاون على مصالحهم.

أما المنافع الدينية والتي تعود بالخير الجزيل على أعمال الآخرة فمنها: التفقه في الدين، والاهتمام بشؤون المسلمين عمومًا، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله -سبحانه- والفوز بما وعد الله به الحجاج والعمار من تكفير السيئات والفوز بالجنة، وتنزل الرحمة على عباد الله في هذه المشاعر العظيمة، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟». رواه مسلم من حديث عائشة وقال عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه.

[مجموع الفتاوي، د. عبدالله الطيار، والشيخ: أحمد الباز (٢١٧)]

#### سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

\* يقول الله -جل وعلا- في كتابه المبين في صفة عباده المؤمنين: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُؤْمِنُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَن مِن عَلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأعظمها وأهمها هو القرآن الكريم، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يقول فيه سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]،

ويقول عَلَا: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَتَبَّرُواْ ءَايَنَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [ص:٢٩]، ويقول عَلَى: ﴿ وَهَذَا كِنَتُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمُ لَمُ اللهُ عَلَاكُمُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمُ لَمُرَحُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٥].

هكذا أهل الإيمان يؤمنون بآيات الله ويعظمونها، ويتبعون كتابه، ويعظمون ما فيه من الأوامر والنواهي، ويرجون ثواب الله ويخشون عقابه، كما أنهم يؤمنون بآيات الله المشاهدة التي يشاهدونها من سماء وأرض وجبال وأنهار وبحار وأشجار وغيرها من المخلوقات: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينَتُ لِلْمُوقِنِينَ اللهُ وَفِي ٱلْفُرْضِ اللهُ الله الذاريات: ٢٠-٢١].

إن نفس الإنسان من آيات الله؛ يتدبرها ويتعقلها وما أعطاه الله من عقل وسمع وبصر، وأدوات يستعين بها على حاجته، وعلى طاعة ربه إلى غير هذا مما في نفسه من الآيات، وكلها دلائل، وكلها براهين على قدرة خالقها سبحانه، وأنه رب العالمين الذي يستحق العبادة: ﴿وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهم لاَ يَمْرَكُونَ ﴾ من صفات أهل الإيمان كمال الإخلاص، يوحدون الله، ويخلصون له، لا يشركون معه أحدًا في عبادته، بل هم أهل إخلاص وعناية بأعمالهم، ليس فيها شركة لغيره في من صلاة وصوم ودعاء وحج وغير ذلك، كلها لله وحده في أو هكذا قراءتهم وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله، إلى غير هذا من وجوه الخير، كله لله وحده لا للرياء والسمعة ولا لغرض آخر: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾.

هذه من أعمالهم، يعملون ما يعملون، ويعطون ما أعطوا من الطاعات

والصدقات، وهم مع ذلك خائفون وجلون مشفقون، يخشون أن تردَّ عليهم أعمالهم أو بعضها، يخشون من غضب الله السبب تقصيرهم، يخشون من الوقوع فيما حرَّم الله، وهم مع أعمالهم العظيمة واجتهادهم وطاعتهم وإخلاصهم وصدقهم هم على وجل وعلى خوف وعلى خشية، يخشون من ربهم على أن تردُّ عليهم أعمالهم بما قد يقع من تقصير وعدم قيام بالواجب، ﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾؛ إيمانًا منهم بأنهم إلى ربهم راجعون، وأنه مجازيهم بأعمالهم؛ فإن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وهم وجِلون مُشفقون يخشون أن تردَّ عليهم هذه الأعمال، أو يحصل عليهم فيها نقص وخلل، ويحصل ما لا تحمد عقباه؛ فلهذا يشفقون ويحذرون، ويراقبون أعمالهم، ويجتهدون في إكمالها وفي إتقانها؛ لعلها تقبل، ولعلها لا ترد، قال جل وعلا: ﴿ أُولَكِيكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخِيرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ﴾ أولئك الذين هذه أعمالهم، وهذه صفاتهم: ﴿يُسْنَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ﴾ يعني: من صفاتهم الحميدة أنهم مسارعون بالخيرات، ليسوا أهل عجز، ولا كسل، وليسوا أهل تثاقل عن طاعة الله ولكنهم أهل مسارعة وأهل مسابقة؛ ولهذا سارعوا للخيرات، وسبقوا إليها، ﴿ أُولَكِيكَ يُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِقُونَ ﴾ من سارع إليها صادقًا سبق المتخلفين، ولكن المصيبة التخلف والتثاقل والتباطؤ وعدم المسارعة، هذه مصيبة الأكثرين؛ تباطؤوا وتثاقلوا، فسبقهم الأخيار، ونالوا الرتب العالية بحسب مسابقتهم ومسارعتهم، وسبقوا أولئك المتخلفين، وصار أولئك المتخلفون يعضون أصابع الندم؛ لما جرئ من تقصير وتأخر، فعليك يا عبدالله في دار المهلة، في دار العمل، في هذه الدار، دار الدنيا، عليك أن تعمل، وأن تسارع، وأن تثابر، وأن تحاسب نفسك؛ حتى تؤدي الأعمال كاملة موفرة كما شرعها الله. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

[كتاب حديث المساء (ص:١١٣)]



## سُورَةُ النُّـورِ

تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور:٣٥].

\* سؤال: أريد من سماحتكم تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ﴾.

الجواب: معنىٰ هذه الآية الكريمة عند العلماء: أن الله سبحانه منورها، فجميع النور الذي في السماوات والأرض يوم القيامة كان من نوره سبحانه.

والنور نوران: نور مخلوق، وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة، وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم، وهكذا نور الكهرباء، والنار؛ كله مخلوق، وهو من خلقه ...

أما النور الثاني: فهو غير مخلوق، بل هو من صفاته . والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق، فنور وجهه الله ونور ذاته كلاهما غير مخلوق، بل هما صفة من صفاته جل وعلا، وهذا النور العظيم وصف له سبحانه، وليس مخلوقا، بل هو صفة من صفاته؛ كسمعه وبصره ويده وغير ذلك من صفاته العظيمة ، وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۶/ ۲۰۹)]



## سُورَةُ الْفُرْقُانِ

\* قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا ٱلْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَهِكَةُ أَوْ نَرَيْ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي آنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَيِيرًا ۞ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ يِزِ مَهِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ فِي وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءً مَّنَهُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ فِي خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَقُ مَّنَهُورًا ۞ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ فِي خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ وَالْعَسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ وَالْعَسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ وَالْعَمْنِ وَنُولِ ٱلْمُلْكِكَةِ مُعَنِيلًا ۞ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْقُولُ يَنْ يَعْمَى وَكَانَ يَوْمَ يَعَفُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْقُولُ يَنْ يَعْمَلِ وَكَانَ يَوْمَ يَعْمُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحْقُولُ يَنْ الْمَعْرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَفُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ الْكَيْولُ الْمَعْرِينَ وَكَانَ لَا يَسُولُ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَعَلَى الْمَعْرِينَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَنِ ٱللِفِي فِي الْفَرَقِ عَنْ اللَّهِ الْمُعْرِينَ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَا الْمُعْرَاقُ وَمَعِيلًا الْمُعْرِقِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا السَّولُ لَكُولُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِمِينَ وَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرِمِينَ وَكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِيلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُولُ

القرآن كله هدى، كله توجيه إلى الخير، ينبغي للمؤمن أن يعتني بالقرآن، وأن يكثر من تلاوته أينما كان؛ لأن القرآن هو كلام الله. يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩]. ويقول عَلَا: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا هُدُك وَشِفَاءً ﴾ [فصلت: ٤٤].

والرب -جل وعلا- إذا ذكر عن الكفار وعن المنافقين أخبارهم فينبغي التحذير منهم. قال الله عَلَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا الْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا الْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ ثَا يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرًا ﴿ ثَا نَقُولُ مَثْلُ قُولُهُم أُو نَعمل مثل لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ ، فنحذر أن نقول مثل قولهم أو نعمل مثل عملهم.

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مَنتُورًا ﴾؛ بسبب عدم إيمان بالآخرة، وعدم إخلاصهم للله، لا يرجون لقاء الله، وما عندهم إيمان بالآخرة، ويقولون ﴿ لَوَلا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْتَهِكَةُ ﴾ يعني: هلا نزل علينا من أمر ربنا؟ ﴿ لَقَدِ السَّتَكْبَرُواْ فِي آنفُسِهِم وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرً ﴾ بهذا الطلب ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلْتَهِكَةَ لَا السَّتَكْبَرُواْ فِي آنفُسِهِم وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرً ﴾ بهذا الطلب ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلْتَهِكَةَ لَا بَشْرَىٰ يَوْمَ فِرْ إِللهُ عَلَى يرون الملائكة وما أنزلت من العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يُبين الله -جل وعلا- أن أعمالهم باطلة؛ بسبب شركهم وكفرهم ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاء مَنتُورًا ﴾؛ فالواجب على وكفرهم ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَاء مَنتُورًا ﴾؛ فالواجب على المؤمن أن يحذر صفات الكافرين والمنافقين وأعمالهم، وأن يحذر التأسي بهم في أقولهم وأعمالهم، وأن يجتهد في إخلاصه لله، والعمل بطاعة الله، والاستقامة على دين الله، والحذر من كل ما يغضبه هم، وهذا هو طريق النجاة، وهذا هو سبيل السعادة.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونعوذ بالله من مخالفة أمره وارتكاب نهيه، ونعوذ بالله من طاعة الهوى والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

[من مسائل الشيخ عبدالعزيز السدحان على الشيخ بن باز]

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَّهَاءَاخَرَ ﴾ الآية [الفرقان:٦٨].

\* سؤال: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْحَرَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْحَلَمَ وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ الْحَامُ اللّهِ يُصَلّعَفُ لَهُ الْمَكَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخَلّدُ فِيهِ عِمْهَانًا ﴾ [الفرقان: ٢٨- ٢٩]؟ وهل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار؟ أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا: ارتكب جريمة المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا: ارتكب جريمة الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا: المفصل لهذه الآية الكريمة؟

 يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ الشَّرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، وقال في حقهم: ﴿ يُورِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِحَنْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٧]، والآيات في هذا كثيرة، فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب، فإنه مخلد في النار، والجنة عليه حرام، والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَكُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَوَغَفِرُ مَا دُونَ الشرك أَما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله.

والخلاصة: أن المشرك إذا مات على شركه، فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم، وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء، أو يعبد الأموات ومن يسمونهم بالأولياء، أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد، أو العون عند قبورهم، أو بعيدًا منها، مثل قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المدد، يا سيدي البدوي المدد المدد، أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي رسول الله المدد المدد، العوث، أو يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير ذلك ممن يدعوه المشركون، وهذا كله من الشرك الأكبر -والعياذ بالله-، فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار -والعياذ بالله- والخلود فيها.

أما الجريمة الثانية وهي: القتل، والثالثة وهي: الزنا؛ فهاتان الجريمتان

دون الشرك، وهما أكبر المعاصي وأخطرها إذا كان من يتعاطاهما لم يستحلهما، بل يعلم أنهما محرمتان، ولكن حمله الغضب أو الهوئ أو غير ذلك على الإقدام على القتل، وحمله الهوئ والشيطان على الزنا، وهو يعلم أن القتل بغير حق محرم، وأن الزنا محرم، فأصحاب هاتين الجريمتين متوعدون بالعقوبة المذكورة، إلا أن يعفو الله عنهم، أو مَنَّ عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت؛ ولعظم هاتين الجريمتين، وكثرة ما يحصل بهما من الفساد قرنهما الله بجريمة الشرك في هذه الآية، وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث بمضاعفة العذاب والخلود فيه؛ تنفيرا منها، وتحذيرًا للعباد من عواقبها الوخيمة، ودلّت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة على أن القتل والزنا دون الشرك في حق من لم يستحلهما وأنهما داخلان في قوله تعالى: وقو الخلود في العذاب يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة.

أما من تاب من أهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحًا؛ فإن الله يغفر له، ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابها: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَعَامَلَ وَعَمِلَ عَكُمُلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَنْهُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

فالله سبحانه يغفر لأهل المعاصي التي دون الشرك إذا شاء ذلك، أو يعذبهم في النار على قدر معاصيهم، ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء؛ كشفاعة النبي هي، وشفاعة الملائكة والأفراد والمؤمنين ويبقى في النار أقوام

من أهل التوحيد، لا تنالهم الشفاعة من أحد، فيخرجهم الله على برحمته؛ لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان، ولكن لهم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بها النار، فإذا طهروا منها، ومضت المدة التي كتب الله عليهم، أخرجوا من النار برحمة من الله عليهم، أخرجوا من النار برحمة من الله عليهم ويلقون في نهر يقال له: (نهرالحياة) من أنهار الجنة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة، وبهذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار، بل له خلود خاص على حسب جريمته لا خلود الكفار.

وخلود الشرك خلود دائم ليس له منه محيص، وليس له نهاية، كما قال تعالى في سورة البقرة في حق المشركين: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْمٍمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة:١٦٧].

وقال تعالى في سورة المائدة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُم وَلَامٌ عَذَابُ أَلِيمٌ الله مَن العصاة فائم مِخْرِجِينَ مِنْها وَلَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَمَا هُم مِخْرِجِينَ مِنْها وَلَهُم عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَلَهُم يَخْرِجُونَ مِنها إذا مَن العصاة فائم يخرجون منها إذا تمت المدة التي كتب الله عليهم؛ إما بشفاعة الشفعاء، وإما برحمة الله عليهم دون شفاعة أحد، كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله شبحانه فإن فيها أنه يبقى في النار أقوام لم يخرجوا بشفاعة الشفعاء، فيخرجهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد؛ لكونهم ماتوا على التوحيد، وخلود من يخلد من العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية، والعرب تسمي الإقامة الطويلة خلود، كما قال بعض الشعراء يصف قومًا:

«أقاموا فأخلدوا...»، أي: طولوا الإقامة، فلا يخلد في النار الخلود الدائم الا أهلها وهم الكفرة، فتطبق عليهم، ولا يخرجون منها كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّذِينَكُفَرُواْ بِتَايَلِنِنَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْتَمَةِ ﴿ كَا يَكُمْ مَا أَرُّ مُوْصَدَةً ﴾ [البلد:١٩-٢٠]، وقال سبحانه: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةً ﴿ فَي عَمَدِمُ مَدّدَةٍ ﴾ [الهمزة:٨-٩].

نسأل الله العافية والسلامة.

[مجموع الفتاوي د. الشويعر، (۲۲/ ۲۲۰)]



# سُورَةُ النَّـمَلِ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٦](١).

\* سؤال: يقول السائل: يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنْونَ ﴾ [النمل: ٨٢]. ما تفسير هذه الآية الكريمة جزاكم الله خيرًا؟

[فتاويٰ نور علىٰ الدرب]



<sup>(</sup>١) نور على الدرب.

### سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

#### تفسير الآية ١٦٩:

\* يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩].

يحرض سبحانه عباده على الجهاد في سبيله؛ وهذا يشمل جهاد الكفار، وجهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الفساق؛ لأنه جل وعلا قال: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا ﴾، ولم يذكر المجاهدين، بل أطلق اللفظ عمومًا، فدل ذلك على أن من جاهد في سبيله لأعدائه بالجهاد الشرعي، وهكذا من جاهد نفسه في طاعة الله حتى تستقيم، وجاهد شيطانه حتى يسلم من مكائده ونزعاته، وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتوجيه إلى الخير والدعوة إلى الحق، فإنه قد سعى في خلاصه ونجاته، وأن الله سبحانه يهديه سبل الخير وطرق الخير؛ ولهذا قال ﷺ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾، المفعول محذوف، فما قال: أنفسهم، ولا قال الكفار، بل أطلق المعنى: جاهدوا الكفار، وجاهدوا الأنفس، وجاهدوا الشيطان، وجاهدوا الفساق بالطرق الشرعية: ﴿ لَنَهُ دِينَهُمُ شُبُلُنا ﴾، وهذه الهداية من الله تشمل دلالتهم على الخير، وإرشادهم إليه، وتوفيقهم للأخذ به والثبات عليه، والهداية الكاملة تشمل دلالة العبد على الخير وتوفيقه للأخذ والرضا به، والعمل به؛ ولهذا قال عَلَى: ﴿قَدْ جَاآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَنَّ ثَمِينَ اللَّهِ نَورٌ وَكِتَنَّ ثَمِينَ اللَّهَ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَهُ, سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنَةِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

فمن جاهد نفسه الله، وجاهد عدوه الشيطان، وجاهد عدوه الكافر حسب طاقته، وجاهد العصاة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتوجه إلى الخير، فهو على طريق نجاة، وعلى سبيل سعادة، والله وعده سبحانه بأن يهديه سبله، يعني: أن يهديه إلى طرق الخير، وأعمال الخير حتى يوفق للثبات على الصراط المستقيم بأسباب أعماله الصالحة، وجهاده الطيب لنفسه وشيطانه ولأعدائه، ولإخوانه المسلمين الذين وقعوا في بعض المحارم، ثم قال بعده: ﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، فدل على أن المجاهد في سبيله، والدعاة إليه بالمعروف والناهين عن المنكر الصادقين في ذلك أنهم من المحسنين، والله مع المحسنين، فيقول سبحانه في الآية الأخرى: ﴿وَأَحْسِنُونَ اللهِ الله عرف الله الأعرى: ﴿وَأَحْسِنُونَ اللهِ الله عرف الله الله الأخرى: ﴿ وَأَحْسِنُونَ الله الله عرف الله الأخرى: ﴿ وَأَحْسِنُونَ الله الله عرف الله الأعرى: ﴿ وَالْعَرِينَ الله والأعراف: ٢٥].

 وبهذا الجهاد من كل مؤمن تستقيم أحوال الناس؛ فردًا وجماعة، وتأمن البلاد، ويصلح المجتمع، وتظهر الفضائل في الأرض، وتختفي الرذائل، وبالإهمال والإضاعة وعدم الجهاد يكثر الشر، ويقل الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:١٢٠)]



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان، وأن الإيهان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان برقم (٤٩).

#### سُورَةُ الرُّومِ

تفسير قوله تعالى: ﴿ الْمَرْ اللَّهُ عَلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [الروم:١-٢].

\* سؤال: ما تفسير هذه الآيات الكريمات التي منها قوله تعالى: ﴿ الَّمَ اللَّهِ عَلَيْ الرُّومُ اللَّهِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ غَلَبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴾ أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه الآيات الكريمة، ومن الروم المذكورون فيها؟

الجواب: الروم: هم النصارى المعروفون، وكانت بينهم وبين الفرس سجالات؛ تارة يدال على هؤلاء، وتارة يدال على هؤلاء، وأخبر الله الله أنهم غلبوا، غلبتهم الفرس: ﴿ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ غَلِبِهِمْ سَيَغَلِبُونَ عَلْبُونَ فَ بِضِع سِنِينَ لِللهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَ بِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس، وكان ذلك في أول مبعث النبي الله حين كان الرسول الله في مكة، وكان ذلك من الآيات الدلائل على صدقه الله وأنه رسول الله حقًا؛ لوقوع الأمر، كما أخبر الله في كتابه العظيم.

فالله -جل وعلا- هو العالم بالمغيبات، ويخبر نبيه بما شاء الله عن الكثير مما يكون في آخر الزمان، كما أخبره بما مضى من الزمان؛ من أخبار عاد، وثمود، وقوم نوح، وفرعون وغيرهم، وكما أخبره أيضًا على عما يكون يوم القيامة، ومن حال أهل الجنة وأهل النار إلى غير ذلك، فهذا من جملة الأخبار الغيبية التي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر، وكان ذلك علامة

صدق الرسول محمد هم، وقد فرح المسلمون بذلك؛ لأن الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ لأنهم أهل كتاب، والفرس عباد أوثان؛ ولهذا قال الله المُوتَعِمْدِ يَفْرَحُ ٱلْمُوتِمِنُونَ الله إِنْصَرِ الله الآية.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (٢٦٧/٢٤)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الروم:٢٧].

\* سؤال: قوله سبحانه: ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم: ٢٧]، هل المثل يعني الشبيه؟

الجواب: يعني المثل: الوصف الأعلى من كل الوجوه، فهو سبحانه الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه، كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنَى أَوَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيعُ الله السورى: ١١]، وقال سبحانه: ﴿قُلْ هُو اللهُ اللهُ وَلَمْ يُكُن لَهُ السَّمَا لَهُ الصَّامَدُ اللهُ اللهُ وَلَمْ يُولَدُ اللهُ وَلَمْ يُكُن لَهُ التوفيق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۶/ ۲۲۸)]

\* \* \*

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: ٣١]. \* سؤال: يسأل السائل عن معنى هذه الآية: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ [الروم: ٣١-٣٢]؟ الجواب: يبين تعالى في الآية أن من صفات المشركين تفريق الدين، وأن يكونوا شيعًا؛ كل شيعة لها رأي، ولها كلام، ولها أنصار، وهكذا يكون المشركون، وهكذا الكفار، يتفرقون، وكل طائفة لها رئيس ولها متبوع، تغضب لغضبه، وترضى لرضاه، ليس همهم الدين وليس تعلقهم بالدين.

أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدفهم هو اتباع الكتاب والسنة، فهم مجتمعون على ذلك ومعتصمون بحبل الله. أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع، والله كالله يحذرنا أن نكون مثلهم، ويأمرنا أن نقيم الصلاة، وأن نستقيم على دين الله، وأن نجتمع على الحق، ولا نتشبه بأعداء الله المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وهكذا أصحاب البدع شابهوا المشركين؛ حرفوا دينهم وكانوا شيعًا! هذا معتزلي، وهذا جهمي، وهذا مرجئ، وهذا شيعي، إلى غيرذلك.

فالتفرق في الدين هو مخالفة لما أمر الله به من الاعتصام بحبل الله، والاستقامة على دين الله، وعدم التنازع والفشل.

[فتاويٰ نور علىٰ الدرب]



## سُورَةُ الأَحْزَابِ

تفسير الآية ٥٣:

\* سؤال: كثر الحديث لدى البعض عن الحجاب، وعن حجاب المرأة العاملة في المستشفيات، نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب، وخاصة في مثل هذا الحجاب.

الجواب: قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ فَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِهِنَ ﴾ [الأحزاب:٥٣]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ﴾ المراد بذلك: أزواج النبي ﴿ والنساء غيرهن كذلك في الحكم، وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، وأبعد عن الفتنة، وقال سبحانه في سورة النور: ﴿وَلَا يُبَدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ ﴾ [النور: ٢٠] الأية، والوجه من أعظم الزينة، والشعر كذلك واليد كذلك، ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب، وهو الذي تبدو منه العينان أو أحدهما، ويكون الوجه مستورًا؛ لأنها تحتاج لبروز عينها لمعرفة الطريق، ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها، لكن تخفي زينتها وتستر رأسها، وجميع بدنها، وعلى المرأة أن تجتنب استعمال تخفي زينتها وتستر رأسها، وجميع بدنها، وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة.

[سلسلة كتاب الدعوة (١٠) الفتاوي لساحة الشيخ عبد العزيز بـن عبـد الله بـن بـاز عَمَّالِنَهُ (٣/ ٢٣٧)]

#### تفسير الآيات ٧٠، ٧١:

يقول الله -جل وعلا- في كتابه المبين: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِعَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

كثيرًا ما يأمر الله عباده المؤمنين بتقواه؛ لأنها جماع الخير، ولأنها تشمل أداء فرائض الله، وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله، فمن اتقى الله، تمت له السعادة، وفاز بالنعيم المقيم، والخير الكثير، والعاقبة الحميدة، ولهذا قال جل وعلا: ﴿يَلَا يُهُم اللَّيْنَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ اللّه ﴾ أي: الزموها، واستقيموا عليها؛ لأن المؤمن من شأنه أنه متق لله، والمعنى: الأمر بلزوم التقوى، والاستقامة عليها، والصبر عليها، حتى يموت عليها، ثم قال: ﴿وَقُولُواْ قَولُا سَدِيدًا ﴾، يعني: احفظوا الألسنة عن الخطأ والزلل؛ حتى لا تقول إلا قولًا سديدًا، والقول السديد هو الصواب، وهو من التقوى، ومن شعب التقوى حفظ اللسان وصيانته عما لا ينبغي؛ ولهذا خصه الله بالذكر؛ لعظمة خطره، فقال: ﴿وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا ﴾، وقال في آية أخرى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ وقال: ﴿ وَقَالُ فِي آية أخرى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَولٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ اقدادا.

فاللسان خطره كبير، فالواجب على كل مؤمن أن يحفظه، وأن يصونه إلا مما ينفعه، ومما ينفعه القول السديد وهو القول الصواب؛ من ذكر الله وتحميده، وتسبيحه، واستغفاره، والدعوة إليه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير هذا من الحقوق والأمور المشروعة التي يشرع للمؤمن أن

يتكلم بها، وبذلك يفوز بالخير العظيم، ويسلم من شر كثير.

فإن لم يتكلم بالخير فليسكت؛ ولهذا قال الله المن الله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت الله إذا صمت سلم، فإن تكلم فله أو عليه، فعليه أن يحذر أن يكون كلامه عليه لا له، ثم بين الله أن من جزاء ذلك ومن ثواب ذلك أن الله -جل وعلا- يصلح للعبد العمل إذا اتقاه، وحفظ لسانه، وأصلح عمله، وغفر ذنبه، وهذه نعمة عظيمة، وفائدة كبيرة لمن اتقى ربه، وحفظ لسانه أن الله يصلح له عمله، ويغفر له ذنبه، ثم قال جل وعلا: ﴿وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا الله والشدة والرخاء، والمشاهد وهي طاعة الله ورسوله في السراء والضراء، والشدة والرخاء، والمشاهد والمغيب، وفي جميع الأحوال، ومن التقوى حفظ اللسان والجوارح عن محارم الله، واستعمالها في طاعة الله.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:١٢٣)]



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره برقم (۱۹). ومسلم في كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها برقم (٤٨).

### سُورَةُ فَاطِـرٍ

تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾ [فاطر:٢٨].

\* سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّا ﴾؟

الجواب: هذه الآية عظيمة، وهي تدل على أن العلماء -وهم العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم- هم أكمل الناس خشية لله، وأكملهم تقوئ لله وطاعة له سبحانه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فمعنى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللّه ﴾، أي: الخشية الكاملة من عباده العلماء، وهم الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه ، وتبصروا في شريعته، وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه، وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره، فهم لكمال علمهم بالله، وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس خشية لله، وأكثر الناس خوفًا من الله وتعظيمًا له ، وليس معنى الآية: أنه لا يخشى الله إلا العلماء؛ فإن كل مسلم ومسلمة، وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله ويخافه سبحانه، لكن الخوف متفاوت.

ليسوا على حد سواء، فكلما كان المؤمن أعلم بالله، وأفقه في دينه، كان خوفه من الله أكثر، وخشيته أكمل، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله، وأعلم بصفاته، وعظيم حقه، كان خوفها من الله أعظم، وكانت خشيتها لله

أكمل من غيرها، وكلما قل العلم، وقلت البصيرة، قل الخوف من الله، وقلت الخشية له سبحانه، فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون، فكلما كان العالم أعلم بالله، وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه، وأعلم بأسمائه وصفاته، كانت خشيته للله أكمل ممن دونه في هذه الصفات، وكلما نقص العلم نقصت الخشية الله، ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله ﷺ على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان؛ ولهذا يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ كَا جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾ [البينة:٧-٨]، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مُّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴾ [الملك:١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحن:٤٦]، فهم مأجورون على خشيتهم للله، وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة، لكن كمال الخشية للعلماء؛ لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بالله، فتكون خشيتهم لله أعظم وبهذا يتضح معنى الآية، ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها، والله ولى التوفيق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲/ ۲۷۰)]



#### الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَظْكَ

سُ ورَةُ يَس

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَلشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَا ﴾ [يس:٣٨] الآية.

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ أَذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَلِيمِ الْمَسْتَقَرِّلَهَ أَذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَلِيمِ اللهُ وَالْقَمَرُ وَلَا اللهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اللهُ لَا الشَّمْسُ لَا الشَّمْسُ عَلَى اللهُ الل

وهذه المخلوقات كلها تسجد للله وتسبح له -جل وعلا-، تسبيحًا وسجودًا يعلمه سبحانه، وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه، كما قال على: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَتُ السَّبَعُ وَاللَّهَ مَن فِي وَان مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدِهِ وَلِكِن لَا نَفْقهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِلَّا يُسَبِّحُ كُن كَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ. مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق) باب: صفة الشمس والقمر (٢٩٦٠).

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكِثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمِ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هُ ﴿ [الحج: ١٨]، وهذا السجود يليق به، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه، ومن هذا قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ وَلِلّهِ يَسَجُدُ مَن فِي السّمَوَتِ مَا لَا الله عَرْضِ طَوْعًا وَكُرَهًا وَظِلَنْهُم بِالْغَدُو وَالْآصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥]، فالشمس تجري كما أمرها الله، تطلع من المشرق، وتغيب من المغرب إلى آخر الزمان، فإذا قرب قيام الساعة طلعت من مغربها، وذلك من أشراط الساعة العظمى، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله في فإذا انتهى هذا العالم، وقامت القيامة كورت، كما قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلشّمَسُ كُورَتُ ﴾ [التكوير: ١]، فتكور ويذهب نورها، وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما ويذهب نورها، وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأنهما قد ذهبت الحاجة إليهما بزوال هذه الدنيا.

والمقصود أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة، ومستقرها سجودها تحت عرش الرحمن في سيرها طالعة وغاربة، كما تقدم ذكر ذلك في الحديث الصحيح، ذلك بتقدير العزيز العليم، وهو الذي قدر الله للها ذلك.

العزيز، ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيء، العليم بأحوال خلقه العزيز، ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيء، العليم بأحوال خلقه

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۷۳/۲٤)]



#### سُورَةُ الصَّاقَاتِ

#### تفسير من الآية ١٧١ إلى ١٨٢:

\* قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ أَلَهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنصُورُونَ ﴿ أَلَهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ الْعَالَمُ الْعَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عِينِ اللهُ وَلَوْقَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ ولَهُ اللَّهُ ولَهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَهُ اللَّهُ ولَهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَكُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ ولَكُولُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ولَكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ ولَكُولُكُ اللَّهُ اللّ

بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد:

يقول جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ مِهُمُ ٱلْمَنْسُورُونَ ﴿ وَلَمْ تُوجِيهِ إِلَى الْخير، كله بشارة ونذارة وترغيب وترهيب، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ وَنَذَارة وترغيب وترهيب، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ وَنَذَارة وترغيب وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمُ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السّمَدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، ويقول سبحانه: ﴿ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي ٱلصّمُدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمُذَى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٥٩]، فجدير بأهل الإيمان، وجدير بأهل الإسلام، وجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يُعنى بالقرآن، وأن يكثر من تلاوته بالتدبر والتعقل؛ حتى يعرف أحكام الله، وحتى يعرف صفات أهل النار، وحتى يعلم أحكام الله، وحتى يعرف صفات أهل النار، وحتى يعلم

أعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، فيأخذ بأعمال أهل الجنة، ويتخلق بأخلاقهم، ويحذر أعمال أهل النار، ويحذر صفاتهم، يقول تعالى: ﴿ كِنْكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَالَىٰ ﴿ وَهَذَا كِنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَّبَرُوا عَالَيْتِهِ عَلَىٰ وَلَمُنَا كَنْبُ أَنْزَلْنَهُ وَاسَادِهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

لهذا؛ فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة: العناية بالقرآن مع أحاديث الرسول ﷺ جملة، والقرآن فيه الهدئ والنور، والسنة فيها الهدئ والنور، والله جعل كتابه صراطًا مستقيمًا، وجعله نورًا وهداية، وجعله نذارة وبشارة، وجعله فلاحًا للناس، يقول تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾، فعليك يا عبد الله بالتدبر والتعقل لهذا الكتاب، وأكثر من تلاوته عن ظهر قلب، أو من المصحف؛ لقصد وجه الله، ولقصد طلب الآخرة؛ لتعرف أحكام الله، ولتعرف أسباب النجاة، ولتعرف أسباب الهلاك؛ حتى تأخذ بأسباب النجاة، وتبتعد عن أسباب الهلاك، ومن هذا قوله عَلى: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ إِنَّهُمْ لَمُهُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴾ سبق وعده لهم كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ( اللهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ [غافر:٥١-٥٢]، وقال جل وعلا: ﴿ وَلَيْمَنْ صُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهُ لَقَوِيثٌ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوْا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ ﴾ [الحج:٤٠-٤١]، وقال ﷺ: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧]، وعلى رأس المؤمنين الرسل، وقال عَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن

نَصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدَامَكُونَ ﴾ [محمد:٧]، وفي هذه الآية من سورة الصافات ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا ﴾، يعني: وعدنا ﴿ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهَ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴾ يعني النصر الأعظم ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾: جند الله هم المؤمنون، جند الله هم أهل الإيمان، والتقوى، وهم أتباع الرسل ﴿ وَإِنَّ جُندَنا لَمُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴾.

[من مسائل الشيخ عبدالعزيز السدحان]



## سُورَةُ الزُّمَرِ

\* سؤال: ما تفسير قوله ﷺ: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ... ﴾ [الزمر: ٦٨]، ومن هو المستثنى هنا؟

الجواب: قال بعض أهل العلم: إنهم الملائكة، وقال بعضهم: إنهم الشهداء، والله على أعلم بمراده.

[سلسلة كتاب الدعوة (١٠)، الفتاوى لسهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الثالث (ص: ١٣٠)]

\* \* \*

\* (الواو) في قوله تعالى: ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوَّابُهَا ﴾ [الزمر:٧٣].

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يا أخي، كتابكم الكريم المؤرخ في ٢/ ١/ ١٣٨٨هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال: إن الواو في قوله تعالى في سورة الزمر في حق أهل الجنة: ﴿ حَقَّى إِذَا جَآءُوها وَفَتِحَتُ أَبُوبُها ﴾ هي واو الثمانية كان معلومًا، وأفيد فضيلتكم أن ما ذكرتموه هو الصواب، وقد نبهت على ذلك حين كلامي على الآية، وذكرت أن العلامة ابن القيم على الآية، وذكرت أن العلامة ابن القيم على الآية،

هذا القول، كما ضعفه العلامة ابن كثير بطّ ورجحا جميعًا أنها واو العطف، ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيء، والأمر واضح جداً، وليس للقول بأنّه واو الثمانية وجه، لا من جهة الشرع، ولا من جهة اللغة. وأما قول بعض المفسرين كصاحب روح المعاني إنها واو الحال، فليس بجيد، والصواب ما تقدم، وهو أنها واو العطف، والجواب محذوف بعد قوله: ﴿فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]، وتقديره -والله أعلم-: فرحوا بذلك وسُرُّوا به، وقالوا: ﴿الْمَحَمَدُ لِلّهِ ﴾ إلخ.

وقد بسط العلامة ابن القيم على الكلام في هذا الأمر في كتابه: (حادي الأرواح) عند كلامه على أبواب الجنة، وإليكم نسخة من الكتاب المذكور للاطلاع عليه، وإني لأشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم، والأخذ بالراجح في مواطن الخلاف، زادني الله وإياكم وسائر الإخوان من العلم النافع، والعمل الصالح، إنه جواد كريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (1/ ٤٢٩)]



### سُورَةُ الزُّخْرُفِ

\* قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مَسَيَهُ دِينِ ﴾ [الزخرف:٢٦-٢٧].

أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه، إلا الله وحده، وهو معنى قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ فدل ذلك على أنهم يعبدون الله، ويعبدون غيره؛ فلهذا تبرأ من معبوداتهم كلها سوى الذي فطره، وهو الله وحده، فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة؛ لكونه خالق الجميع ورازقهم.

ومعنى فطرني، أي: خلقني على غير مثال سبق، ومن كان بهذه المثابة فهو يستحق أن يعبد دون كل ما سواه، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِللَهَ إِلّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، فبين الله أنه أوحى إلى جميع الرسل قبل خاتمهم نبينا محمد الله أنه لا إله غيره يستحق العبادة، وأنه أمرهم بعبادته وحده، ودل ذلك على أن جميع الآلهة المعبودة من دون الله من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار وجن وملائكة وغير ذلك كلها معبودة بالباطل.

ومما يوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكُمُّ وَمَا يوضح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَكُونُ لَمَا يَدْعُونِ كِي مِن دُونِهِ عَن المشركين لما دعاهم نبينا محمد ﷺ إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله أنهم قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِكَةَ وَعَاهِم نبينا محمد ﷺ إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله أنهم قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِكَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أنهم قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

إِلَهَا وَرَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَنْهُم عرفوا أن كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله تبطل ما هم عليه من الشرك، وتدل على أن آلهتهم باطلة.

[كتاب أركان الإسلام للإمام ابن باز (ص:١٠١)]



# سُورَةُ الدُّخَانِ

#### تفسير الآيات ٥١-٥٧:

\* يقول الله جل وعلى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِينِ ﴿ فَ فَيَكُونِ وَعُمُونِ وَعُ يُلِينَ اللهُ كَانَتِ وَعُمُونِ وَعِينٍ ﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَدِيلِينَ ﴾ وَذَوَّجُنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ يَلْبَسُونَ فِيهَا بِكُلِ فَلَكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴾ لايدُوقُونَ فِيهَا بِكُلِ فَلَكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴾ لايدُوقُونَ فِيهَا بِكُلِ فَلَكِهَةٍ عَامِنِينَ ﴾ وَقَلَهُ مَعَدَابَ ٱلجَحِيمِ ﴿ أَلَمُونَتَ اللهُ وَلَكُ وَوَقَلَهُ مُعَدَابَ ٱلجَحِيمِ ﴾ والدخان: ٥١-٥٧].

يبين الله -جل وعلا- في هذه الآيات الكريمات مآل المتقين ومصيرهم، وما لهم عند الله من الكرامة العظيمة والخير الكثير، تشويقًا لهذا الخير العظيم، وترغيبًا للعباد في عمل ما شرع الله -جل وعلا- والبعد عما حرم الله؛ ليستحقوا هذه الكرامة.

فإن التقوى كلمة جامعة تجمع الخير كله، والمتقون هم الذين ابتعدوا عن محارم الله وأدوا فرائضه، ووقفوا عند حدوده عن رغبة وإيمان وصدق؛ فلهذا وعدهم الله بهذا الخير العظيم، وذكر أعمالهم في مواضع كثيرة من كتابه المبين، يبين فضلهم، ويحث المكلفين على التخلق بأخلاقهم، والسير على منهاجهم، يقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهِ المُهَا إِسَالَهُم اللهِ المُهَا اللهُ ال

ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٥٥ - ٢٦]، ﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [القلم: ٣٤]، ﴿ إِنَّ ٱلمُنَقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [القلم: ٣٤]، ﴿ إِنَّ المُنَقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ أَنَّ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [المرسلات: ٢١ - ٢٤]، ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وفي مواضع أخرى غير ذلك يبين مصيرهم العظيم، وثوابهم الجزيل، وما أعد لهم من الكرامة في القيامهم بحقه، واتقائهم محارمه، وبعدهم عن أسباب غضبه في فلهذا يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾؛ فالجنة مقام أمين، لا موت، ولا خراب، ولا عداء، ولا غير ذلك من الأذى، فهو مقام أمين من كل أذى، فأهل الجنة في نعيم، وفي أمان، وفي خير وصلاح، وفي نعمة دائمة، وصحة دائمة، وسلامة من كل الأكدار والأحزان: ﴿إِنَّ ٱلمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾، ثم فسر ذلك فقال: ﴿فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴾، فهم في خير عظيم.

فينبغي للمؤمن أن ينافس في هذه الخيرات وهذه الصفات العظيمة، ثم بين صفة اللباس فقال: ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَكِيلِينَ ﴾، يعني: أنواع الحرير العظيم الذي لا يشبه حرير الدنيا، بل هو خير من ذلك وإنما شابه في الأسماء، فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر العظيم: ﴿ كَذَلِكَ وَرَوَجَاتُهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾، يعني: مع زوجاتهم من الدنيا، فالمتقون لهم زوجات من الدنيا وزوجات من الحور، ولهم فيها ما يدعون وما يشتهون، وذلك من فضله سبحانه وإحسانه إليهم جل وعلا ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِهَةٍ فضله سبحانه وإحسانه إليهم جل وعلا ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِهَةٍ

ءَامِنِينَ ﴾: يدعون بكل ما يشتهون ويطلبون مع الأمان، لا يخشون تألمًا، ولا مرضًا، ولا عواقب وخيمة مهما أكلوا، ومهما شربوا، ومهما تنعموا، بخلاف أهل الدنيا، فقد تضرهم بعض الأكلات، وقد تسبب لهم أمراضا.

أمَّا أولئك الأخيار في دار النعيم، فمهما أكلوا ومهما شربوا فلا تعب ولا مشقة: ﴿ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ قِهَ المِنِينَ ﴾، يعني: آمنين من كل سوء؛ من مرض، أو تخمة، أو كدر، أو ألم، أو مغص، أو غير هذا، فليس هناك شيء من التعب، ثم بعد ذلك كمل الأمر بقوله: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ ﴾؛ فهي حياة مستمرة أبد الآباد، ليس فيها موت، ولا مرض، ولا كدر، ولا حزن، ولا أذى، ثم أكد هذا بقوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِ ﴾ التي صارت في الدنيا هذه عامتهم لكن في الجنة لا موت، وفي النار لا موت، فأهل النار مخلدون فيها أبد الآباد: ﴿ إِنَّهُ مُنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَكُونُ فَيها النار مخلدون فيها أبد الآباد: ﴿ إِنَّهُ مُن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَحْمَلُ النار مخلدون فيها أبد الآباد: ﴿ إِنَّهُ مُن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْمَلًا فَلَا يَمُوتُ فِيها وَلَا يَعَيى ﴾ [طه: ٤٧].

ويقول سبحانه: ﴿لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِ مستمر، لا حياة [فاطر:٣٦]، ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [الأعلى:١٣] بل في عذاب مستمر، لا حياة مريحة ولا موت مريح، بل في العذاب والنكال، أما أهل الجنة ففي حياة النعيم والسعادة والخير الكثير، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ثم قال: ﴿وَوَقَلُهُمْ عَذَابَ ٱلْمَحِيمِ ﴾، يعني: مع هذه النعمة العظيمة لا عذاب، بل سلموا من العذاب في قبورهم وفي آخرتهم، فهم في نعيم في القبر، وفي نعيم في الآخرة ﴿ فَضَلًا مِن رَبِّكَ ﴾، فهذا من كرمه ﴿ فَضَلًا مِن رَبِّكَ ذَاكِ هُو الفَوْرُ اللّهُ وَالْفَوْرُ اللّهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْهُ وَاللّهُ وَال

فجدير بكل عاقل وبكل مكلف أن يعمل؛ لعله ينجو، ولعله يفوز بهذا النحير العظيم؛ وذلك بطاعة الله، والاستقامة على أمر الله، والتواصي بحق الله، والحذر من أسباب غضب الله.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[كتاب حديث المساء (ص:١٢٥)]



# سُورَةُ الْفَتْحِ

تفسير قوله تعالى: ﴿ يَدُ أُللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ ﴾ [الفتح:١٠].

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

\* فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٣١٣٧ في ١١ / ١٨٠ / ١هـ الذي نصه: لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد بمنطقة الصليبية في الكويت، وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول الله تعالى: ﴿يَدُ الصليبية في الكويت، وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول الله تعالى: ﴿يَدُ اللّهِ وَقِيلَ: الله عليهم، وقيل: قوة الله معهم، وقيل: الله عليم بحالهم، ونياتهم. فتكلم أحد الشباب من إخواننا في معهم، وقيل: الله عليم بحالهم، ونياتهم. فتكلم أحد الشباب من إخواننا في الله بعد الدرس، وقال: تفسيرك هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هو من كلام الأشاعرة، فغضب الإمام، وقال: إن هذا موجود في كتاب الماوردي، وابن كثير، فرد الشاب وقال: ليس هذا في ابن كثير، وإنما هو عند الماوردي الأشعري، فلما رأى العامة الشيخ غضبان، غضبوا له، ورمي الماوردي الأشعري، والله يعلم أن الشاب هذا لم يتكلم إلا غَيْرة على عقيدة المسلمين، ومن باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأشار أن يقضي فضيلتكم بينهم، فوافق العوام على ذلك فأفيدونا، ونحن بانتظار ردكم

وجزاكم اللهُ عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

الجواب: وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد للله تبارك وتعالى وغيرها في الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه العزيز، أو صفة وصفه بها رسوله محمد في في سنته المطهرة هو إثباتها لله -تبارك وتعالى- إثباتًا حقيقيًا على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

فكما أن له سبحانه ذاتًا حقيقية لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه صفات خلقه، ولا يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه مشابهتها لصفة المخلوق، وهذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في القرون الثلاثة المفضلة، ومن سلك سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بَرِي على غير واحد إجماع السلف أن صفات الباري -جل وعلا- تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه، ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فنقول: إن الله سبحانه يدًا وعينًا، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ومعنى السمع العلم، ثم استدل على على المناه على المناه القدرة، ومعنى السمع العلم، ثم استدل على المناه على المناه القدرة، ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه المناه القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه القدرة ولا نقول: إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه المناه القدرة ومعنى السمع العلم، ثم استدل المناه الم

إثبات صفة اليد للله سبحانه من القرآن بقول الله سبحانه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ ٱلدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٢٥]، وقال وقال تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللّهَ مَطُويّتُ مُطُويّتُ أَي بِيمِينِهِ عَهِ [الزمر: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ تَبَرُكُ ٱلّذِي بِيدِهِ المَلْكُ ﴾ [الملك: ١]، وقال تعالى: ﴿ تَبَرُكُ ٱلّذِي بِيدِهِ المُلْكُ ﴾ [الملك: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا لَا تعالى: ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثم قال رحمه الله تعالى: فالمفهوم من هذا الكلام أن الله تعالى يدين مختصتين به، ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى، وأن يديه مبسوطتان، ومعنى بسطهما: بذل الجود وسعة العطاء؛ لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق، كما قال تعال: ﴿ وَلَا بَعَعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ كما قال تعال: ﴿ وَلَا جَعَعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُد مَمْوط اليد، فهم يد حقيقة.

قال -رحمه الله تعالى-: «إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد لا أصل له في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فقوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن

يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية».

ثم استدل -رحمه الله تعالى - على إثبات صفة البد لله سبحانه من السنة بقوله على: «المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». رواه مسلم، وقوله على: «يمين الله ملأى لا يغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؛ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامه» رواه مسلم، وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله على قال: «وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده، كما يتكفؤ أحدكم خبزته في سفره» (١). وفي الصحيح أيضًا عن ابن عمر عن يحكي رسول الله على قال: «يأخذ الرب على ساواته وأرضه بيديه، وجعل يقبض يديه ويبسطها، ويقول أنا الرحمن. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله على (١).

وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَى جَمِيعًا قَبْضَاتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبْحَنَهُ، وَتَعَكَى عَمَّا يُثْمِرُكُونَ ﴾ قال: «يقول الله: أنا الجبار»(٣)، وفي الصحيح أيضًا عن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض، برقم (۲۰۳۹)، ومسلم في كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار، باب نزل أهل الجنة، برقم (۵۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، برقم (٤٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر على الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر (٥١٥٧).

هريرة ويضي قال: قال: رسول الله على: "يقبض الله الأرض، ويطوي السهاء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟" (أ). وفي حديث صحيح: "إن الله لها خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان اختر أيها شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته" (أ). وفي الصحيح: "أن الله كتب بيده على نفسه لها خلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي" (أ). وفي الصحيح: "أنه لها تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده، وقد قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه" (أ). وفي حديث آخر أنه قال سبحانه: "وعزي وجلالي، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان" (أ). وفي حديث آدم، ومسح ظهره بيمينه، فكان" (أ). وفي حديث آخر في السنن: "لها خلق الله آدم، ومسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، برقم (٦٠٣٨)، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، برقم (٤٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النرمذي في سننه كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المعوذتين، برقم (٣٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، برقم (٦٨٥٥)، ومسلم في كتاب التوبة، في سعة رحمة الله تعالى، برقم (٤٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليها السلام، برقم (٤٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۵۲).

قال شيخ الإسلام عَلَيْكُ: «فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل التأويل، وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق. ثم قال -رحمه الله تعالى-: فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة بذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، وأن يديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى؟ ثم إن رسول الله ه وأولي الأمر لا يبينون للناس إن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره؛ هذا الكلام الله عنه الله المام الم حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عهد الصحابة، فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلكوا سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق، وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا ﷺ كل شيء حتى (الخرأة) ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وتركتكم على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك» أخرجه ابن ماجه، ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة، مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأنه اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه، وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما جاءت؟ مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار» ا.هـ.

ومما ذكرنا يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب. ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل؛ إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۸۲/۲۶)]



## سُورَةُ الْحُجْرَاتِ

\* يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَآهٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ۚ بِنْسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

في هذه الآية الكريمة يوجه الله عباده إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من الأخلاق الذميمة التي تسبب الشحناء والعداوة بين المسلمين والبغضاء والفتن؛ فإن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز بالألقاب، كل هذه الصفات ذميمة وكلها تجر إلى الشحناء والعداوة والبغضاء والاختلاف بين الناس، وربما أفضت إلى القتال، وربما أفضت هذه الأفعال الذميمة إلى التقاتل بين المسلمين؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿لَا يَسَخَر قَومٌ مِن الناس، عن المسلمين؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿لَا يَسَخَر قَومٌ مِن الناس، وربما أن يمنعهم من معاصي الله جل وعلا.

يقول عبد الله بن مسعود الله الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنه الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنه الله عَنه عنه الله عنه أو شر تنهى عنه الله عنه ويقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ ﴾ يعني: لا يسخر رجال من

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الإيهان برقم (١٩٨٥).

رجال: ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾، يعني: عسىٰ أن يكون أولئك المسخور منهم خيرًا من الساخر وأفضل ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآهٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ يعني: عسى أن يكون أولئك المسخور بهنَّ خيرًا من أولئك الساخرات، فقد يسخر المفضول من الفاضل؛ ليستر نقصه، ويُعمى نقصه عن الناس، وهو محرم من المفضول والفاضل جميعًا، ليس لأحد منهم أن يسخر من أخيه ويستهزئ بأخيه، فإن كان الله أعطاه فضلًا، فليحمد الله على ما أعطاه من غني، أو حسن خلق، أو نحو ذلك، فليحمد الله؛ أما أن يسخر بالناس لفقر أو دمامة أو غير ذلك من الأسباب، فهذا لا يجوز له، بل الواجب حمد الله على ما أعطاه من الفضل، وحمد الله على ما عافاك به من الشر، وهكذا اللمز: ﴿وَلَا نَلْمِزُوَّا أَنفُسَكُر ﴾، يعنى: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لأن نفس الإنسان كنفس أخيه المؤمن، فهي شيء واحد؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنْفُسَكُمْ ﴾ مثل قوله: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩]، يعنى: لا يقتل بعضكم بعضًا، وهكذا لا يلمز بعضكم بعضًا، فأنتم شيء واحد، واللمز: العيب كونه يعيبه بشيء؛ بعمى، أو بعرج، أو قلة سمع، أو قلة فقه، أو غير هذا من الأمور، يلمزه مها ويعيبه مها.

ومعلوم أن هذا يثير الشحناء، ويسبب الاختلاف، فلا يليق بالمؤمن، والله يقول جل وعلا: ﴿وَيْلُ لِّكُلِ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ [الهمزة:١] اللمز والهمز بالفعل، والقول كله ممنوع لا بعينه ولا بإشارته ولا بكلامه، ويجب ترك ذلك كله، وهكذا قول: ﴿وَلَا نَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات:١١] التنابز: التداعي بالألقاب؛

كأن تقول: يا حمار، يا فاجر، يا كلب، لا بل يدعوه بأسمائه الحسنى: يا أبا زيد، يا محمد، يا فلان يا أبا فلان، يدعوه بأسمائه الحسنة وبكنياه الحسنة، ولهذا قال بعده: ﴿ بِئُسَ ٱلِاسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾.

معنى هذا: أن هذه الأعمال تجعلك فاسقا بعد إيمانك: ﴿ بِشَنَ ٱلْإِسَمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ كيف ترضى لنفسك أن تكون فاسقا بعد ما كنت مؤمنا بأعمالك الخبيثة وإساءتك إلى إخوانك؟ فإن هذه الإساءات، وهذه التصرفات تجعلك فاسقًا، فيجب عليك الحذر، والبعد عن أسباب الفسق، وعن أسباب غضب الله جل وعلا، ثم قال: ﴿ وَمَن لَّمَ يَلُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظّالِمُونَ ﴾، فهذا يدل على أن الذي يصر على المعاصي ظالم، ومن أصر على المعاصي فإنه يسمى ظالمًا؛ ظالم لنفسه، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ﴿ وَمَن لَّمَ يَلُبُ ﴾ يعني: من معاصيه وسيئاته ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظّالِمُونَ ﴾ .

فالواجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه، وأن يتقي الله في أقواله وأعماله، وأن يحذر إيذاء إخوانه بألقاب، أو بلمز، أو بسخرية، أو بغير ذلك، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:١٢٩)]



### سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

\* يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى

فيبذلون طاقتهم في كل ما يرضي الله فل وفي ما يسمى بالإحسان من قول طيب، وعمل صالح، وهكذا يكون المحسنون، ثم أخبر عن صفاتهم فقال: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلِيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾، يعني: أن تهجدهم كثير، ونومهم قليل في الليل؛ لأن الليل محل تواطؤ القلب مع اللسان، وكمال الإخلاص، وفراغ القلب، وإقباله على الله جل وعلا، وبعده عن الشواغل النهارية.

وهم مع تقواهم للله، وقيامهم بأمره، كانوا أهل تهجد، وأهل تعبد بالليل، ووقوف بين يدي الله يرجونه ويسألونه، كما قال عنهم في آية أخرى، وسماهم عباد الرحمن؛ حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمّا ﴾ وسماهم عباد الرحمن؛ حيث قال: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمّا ﴾ [الفرقان: ٦٤]، ﴿ وَبِالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغَفّرُونَ ﴾، يعني: مع الصلاة استغفار وتوبة، لا يمنتُون بأعمالهم، ولا يعجبون بها، ولا يعتمدون عليها، بل على عفو الله الله ومغفرته وإحسانه، وهكذا يكون المؤمن؛ يعمل ويجتهد ويخاف، ودائمًا يسأل الله العفو والمسامحة والمغفرة عما يحصل من التقصير؛ ولهذا قال يسأل الله العفو والمسامحة والمغفرة عما يحصل من التقصير؛ ولهذا قال وتوبة، الله تعالى: ﴿ وَبِالْمُ اللهُ عَلَى استغفار وتوبة،

وحذر وطلب للعفو: ﴿ وَفِي آَمُوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾، ومع العبادات العظيمة، ومع الاستغفار والتوبة، ومع الإحسان إلى عباد الله، جعلوا في أموالهم حقًا للسائل والمحروم.

قال جمع من أهل العلم: هذا الحق غير الزكاة، ومع ذلك عينوا حقًا في أموالهم يبذلونه في وجوه الخير غير الزكاة للسائلين والمحرومين. والمحرومون هم الفقراء والمحاويج الذين حرموا المال، إما من أساس حالهم، وإما بسبب جوائح اجتاحت أموالهم من حرق أو غرق أو سرقة أو غير ذلك؛ فالمحروم هو الذي حرم المال من أساس خلقته وعاش فقيرًا، أو لأسباب طرأت عليه، اجتاحت ماله فصار فقيرًا، فأهل الإحسان وأهل الخير يجعلون في أموالهم نصيبًا معلومًا لهم، ينفقونه على هؤلاء السائلين والمحرومين، علاوة على الزكاة.

فيؤدون الزكوات، ومع هذا ينفقون نفقات أخرى غير الزكاة في وجوه البر والإحسان، فينبغي للمؤمن أن يتخلق بأخلاق هؤلاء، وأن يكون له نصيب من صفاتهم الحميدة؛ حتى يلحق بهم، وحتى يحشر معهم يوم القيامة إلى دار الكرامة.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

[كتاب حديث المساء (ص:١٣٢)]



#### الْفَصْلُ الأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَلَاكُ

سُورَةُ النَّجْمِ

#### قصة الغرانيق سورة النجم الآية ١٩-٢٠:

\* سؤال: ورد في تفسير الجلالين في سبب نزول الآية (٥٢) من سورة الحج: أن الرسول الله وهو يقرأ سورة النجم ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ اللَّكَ وَالْعُزَى اللَّهِ وَمَنَوْةَ النَّالِئَةَ اللَّاخْرَى ﴾ [النجم: ١٩-٢٠]، أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الغرانيق العلى، فهل هناك ما يدل على صحة هذه القصة من أحاديث الرسول الله العلى، فهل هناك ما يدل على صحة هذه القصة من أحاديث الرسول الله المها من الإسرائيليات؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: ليس في إلقاء هذه الألفاظ شيء من قراءته هذا، وليس بذلك حديث صحيح يعتمد عليه فيما أعلم، ولكنها رواية عن النبي هذا في أحاديث مرسلة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج، ولكن إلقاء الشيطان في قراءته في آيات النجم وهي قوله: ﴿أَفْرَءَيْمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ اللّيات، شيء ثابت بنص الآية في سورة الحج، وهي قوله سبحانه: ﴿وَمَا اللّيامِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَانِيَ إِلّا إِذَا تَمَنّى أَلْقَى ٱلشّيطانُ فِي آمنيتهِ فَينسَخُ اللّهُ مَا يُلْقِي ٱلشّيطانُ فِي آمنيتهِ فَينسَخُ الله مَا يُلْقِي ٱلشّيطانُ فِي آمنيتهِ عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله فَينسَخُ الله مَا يُلْقِي ٱلشّيطانُ فِي الحج: ١٥]، فقوله سبحانه: ﴿إلّهُ إِذَا تَمَنّى ﴾ أي: تلا، وقوله سبحانه: ﴿أَلْقَى ٱلشّيطانُ فِي الشّيطانُ فِي الشّيطانُ عَن تلاوته: إن الله سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان،

ويوضح بطلانه في آيات أخرى، ويحكم آياته ابتلاءً وامتحانًا، كما قال سبحانه بعد هذا: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتَّنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَأَلْقَاسِيَةٍ قُلُوبِهُمْ ﴾ [الحج:٥٣] الآيات.

فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم، وأن يلزم الحق الواضح الأدلة، وأن يفسر المشتبه بالمحكم؛ حتى لا تبقى عليه شبهة، كما قال الله سبحانه في أول سورة آل عمران: ﴿ هُو الّذِي اَزَلَ عَلَيْكَ الْكِئلْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِئلِبِ وَأُخَرُ مُتَسَيِهِ اللهِ الله والله والما الله الله والله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما والما الله والما الله والما الله والما والما والما والما والما والما والله والما والما والله والما والم

وصح عن النبي الله من حديث عائشة وسل أنه قال: «إذا رأيت من يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» متفق على صحته.

والله ولي التوفيق.

[مجموع الفتاوي د. الشويعر، (۲۸٤/۲۶)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ [النجم: ٣٢].

\* سؤال: ما هو المراد بكلمة: ﴿اللَّمَمَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ الآية؟

الجواب: إن علماء التفسير -يرحمهم الله- اختلفوا في تفسير ذلك، وذكروا

أقوالًا في معناه، وأحسنها قولان: أحدهما: أن المراد به ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب كالنظرة والاستماع لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب وصغائرها ونحو ذلك.

وهذا ما رُوي عن ابن عباس عَيْسَ وجماعة من السلف، واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه في سورة النساء: ﴿إِن تَجَتَينبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ لَكُمِّرَ عَنكُمُ سَيِّبَاتِكُمُ وَنُدَّ خِلْكُم مُّدَخلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]، قالوا: فالمراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب، وهي اللمم؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك، فمن رحمة الله سبحانه أن وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا اجتنبوا الكبائر، ولم يصروا على الصغائر، وأحسن ما قيل في تحديد الكبائر هي المعاصي التي فيها حد في الدنيا؛ وأحسن ما قيل في تحديد الكبائر هي المعاصي التي فيها حد في الدنيا؛ كالسرقة والزنا، والقذف، وشرب المسكر، أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار؛ كالربا، والغيبة، والنميمة، وعقوق الوالدين.

ومما يدل على غفران الصغائر، واجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر قول النبي على: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، وزنا الأذن الاستهاع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل الخطاءالنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(١). ومن الأدلة على وجود الحذر من الصغائر والكبائر جميعا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، برقم (۵۷۷٤)، ومسلم في كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا، برقم (٤٨٠١).

وعدم الإصرار عليها قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواً فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّاً اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا اللَّهُ مُنَافِعُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا اللَّهُ مُنَافِعُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَاسْتَغْفَرُوالِذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَ اللَّهُ مُنَافِعُ مَعْفِرَةٌ مِن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ مَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ اللهُ عَلَمُونَ فَيَهِمْ وَجَنَّتُ مَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ اللهُ عَلَمُونَ فَيَهِمْ وَجَنَّاتُ مَجْرًا لَعَلَمِلِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٥-١٣٦].

القول الثاني: إن المراد باللمم هو ما يلم به الإنسان من المعاصي، ثم يتوب إلى الله من ذلك، كما في الآية السابقه، وهي قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَعَالُوا فَلَحِشَةً ﴾ [آل عمرن: ١٦] الآية، فقوله ﷺ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا آيُّهُ اللّهُ وَمَنَى ذلك من الآيات الْكَرْيَمَات.

وقول النبي على الله الله الله الله وخير الخطائين التوابون (()، ولأن كل إنسان معرض للخطأ، والتوبة النصوح يمحو الله بها الذنوب، وهي المشتملة على الندم على ما وقع من المعصية والإقلاع منها، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إليها؛ خوفًا من الله سبحانه، وتعظيمًا له ورجاء مغفرته.

ومن تمام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين؛ كالسرقة، والغصب، والقذف، والضرب، والسب، والغيبة، ونحو ذلك، أن يعطيهم حقوقهم أو يستحلهم منها إلا إذا كانت المعصية غيبة، وهي الكلام في العرض، ولم يتيسر استحلال صاحبها حذرًا من وقوع شر أكثر، فإنه يكفي في ذلك أن يدعو له بظهر الغيب، وأن يذكره بما يعلم من صفاته الطيبة وأعماله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم (١٢٥٧٦).

الحسنة في الأماكن التي اغتابه فيها، ولا حاجة إلى إخباره بغيبته إذا كان يخشى الوقوع في شر أكثر.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يمن علينا جميعا بالاستقامة على دينه، والسلامة من أسباب غضبه، والتوبة إليه سبحانه من جميع ما يخالف شرعه، إنه جواد كريم.

[عجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۸۸/۲٤)]



# سُورَةُ الرَّحْمَنِ

تفسير قوله تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ [الرحمن:١٩].

\* سؤال: سائل يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴾ هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟

الجواب: هذان البحران في الدنيا، فالبحار تختلط، ثم إذا أراد الله تمييزها تميز هذا من هذا على هذا، فالأنهر تجري على حالها حلوة، والبحار على حالها مالحة، وبينهما برزخ لا يبغي هذا على هذا، وينفصل هذا عن هذا.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (٢٨٩/٢٤)]



#### سُورَةُ الْحَدِيدِ

تفسير قوله: ﴿هُوَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد:٣].

\* سؤال: ما رأي سماحتكم فيمن قال في اسم الله الظاهر: أي الظاهر في كل شيء، هل يدخل في القول بالحلول أم لا؟

الجواب: هذا باطل؛ لأنه خلاف ما فسر به النبي الآية الكريمة؛ فقد ثبت عنه أنه قال: «اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فاقض عني الدين وأغنني من الفقر »، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فالظاهر معناها: العلي فوق جميع الخلق، ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه موجودة في كل شيء، وأنه رب العالمين، وخالقهم ورازقهم، فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل، وأعطاك هذا البدن والأدوات التي تبطش بها، وتمشي بها من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين، وهكذا السماء والأرض والليل والنهار والمعادن والحيوانات وكل شيء، كلها آيات تدل على وجوده وقدرته وحكمته، وأنه المستحق للعبادة، كما قال الشاعر:

فواعجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء لـــه آيــة تدل على أنــه واحـد

والله يقول -جل وعلا-: ﴿ وَإِلَهُ كُورَ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الْمُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ثم قال بعدها: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالْفَلْكِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّهِ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءِ فَلَيْكَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِج وَالسَّحَابِ فَأَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِج وَالسَّحَابِ فَأَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق سبحانه في هذه الآية أنواعًا من مخلوقاته الدالة على أنه سبحانه هو الإله الحق الذي لا تجوز العبادة لغيره ﷺ، فكل شيء له فيه آية ودليل على أنه رب العالمين، وأنه موجود، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه المستحق لأن يعبد العالمين، وأنه موجود، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه المستحق لأن يعبد العالمين، أما معنى الظاهر فهو العالى فوق جميع الخلق، كما تقدم في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۹۱/۲۶)]

\* \* \*

تفسير الآية ٧:

\* يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: ﴿ ءَامِنُواْ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ آجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد:٧].

يأمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان به وبرسوله على، يعني: بالثبات على الإيمان، والاستقامة عليه، وهو يشمل أداء الفرائض، وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، والغيرة الله الله الله والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كل هذا داخل في قوله: ﴿ عَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى الإيمان قول

وعمل وعقيدة، يدخل فيه كل ما أمر الله ورسوله، وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، ثم قال: ﴿وَأَنفِقُوا ﴾ فالنفقة من جملة الإيمان، ولكنه خصها بالذكر؛ لعظم شأنها، وللتنبيه على عظم فائدتها والحاجة إليها، ﴿وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾؛ فالله استخلف العباد على هذه الأموال وساقها إليهم؛ ابتلاء وامتحانًا، فمن أدى حقها، وأنفقها في مرضاته التي أمر بها فاز بكل خير، وسلم من عهدتها، وجوزي عليها بالجزاء الحسن، ومن أنفقها في غير وجهها استحق العقاب عليها.

فأنت أيها المؤمن خليفة في هذا المال، مأمور مؤتمن، فليس لك أن تنفقه إلا على الوجه الذي شرعه الله لك الله وأباحه لك، فقد شرع الله لك في هذا المال أن تنفقه في وجوه البر والإحسان، وأن تعين به على طاعة الله، وأن تواسي به الفقير والمسكين؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُم مُ مُسَتَخَلِفِينَ فِيهِ وَالسي به الفقير والمسكين؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُم مُ مُسَتَخَلِفِينَ فِيهٍ فَاللَّذِينَ ءَامنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُم أَجُرُ كِيرٌ كَ ، فأعاد لفظ الإيمان؛ لأن النفقة والصدقة والإحسان، وسائر الأعمال الصالحة إنما تنفع أهلها مع الإيمان، أما من دون إيمان، فإنها تكون هباءً منثورًا لا قيمة لها، من أنفق عن إيمان بالله، وتوحيد له، وإخلاص له، ورغبة فيما عنده، نفقة اتقائه جُوزي عليه بالجزاء الحسن، ومن كانت نفقته على غير إيمان لم ينفعه ذلك، ولم تكن نفقة صالحة، ولم يجز عليها بالجزاء الحسن، والله يقول جل وعلا: ﴿ وَمَا ثُقَيّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْر يَجِدُوهُ عِند الله هُو خَيْرًا وَأَعَظُم أَجَرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، فما قدمه العبد من عمل صالح من عبد وسلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه وسوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه وسوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه وسوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه وسوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه المناه وسوم وصدقة وغير ذلك، وجد ثوابه عند ربه جل وعلا، ويقول على المناه المناه

#### ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُمَّ وَهُوَ حَكَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

فجمع لك أيها المؤمن بين الجزاءين، الجزاء العظيم في الآخرة بالجنة والسعادة ومضاعفة الأجور، وفي الدنيا بالخلف، يخلف عليك ما أنفقت: ﴿ إِن تُقُرِضُوا اللّهَ وَرَسُا حَسَنَا يُصَلَعِفَهُ لَكُمْ وَيَعَفِر لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورُ حَلِيمُ وَالله ونفسه وكلامه ولان الله وغير هذا من وجوه التصرف، وكان أجود ما يكون في رمضان عن ودعوته، وغير هذا من وجوه التصرف، وكان أجود ما يكون في رمضان عن حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فكان رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، وجوده يتضاعف، كما أن جود الله يتضاعف، فجوده في رمضان، وفي يتضاعف، فجود الله وهكذا يتضاعف، وهكذا ينبغي لأهل الإيمان أن أوقات الحاجة، وعلى عباده المؤمنين، وفي جهاد أعداء الله يتضاعف، وهكذا وقات الحاجة، وعلى عباده المؤمنين، وفي جهاد أعداء الله يتضاعف، في أوقات متعددة، هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يتضاعف جودهم وإنفاقهم، وأن يزداد في أوقات الفضائل كرمضان، فيه الفقير والمسكين، وفيه المعطل عن الأسباب، وفيه من ضعفت أسبابه في هذا الشهر الكريم، فهو في حاجة إلى الإنفاق والإحسان والمساعدة من الزكاة وغيرها.

ولا شك أن المدارسة للقرآن من أسباب التوفيق لكل خير، فإنه كتاب

عظيم يدعو إلى الجود والإنفاق والإحسان، ويدعو إلى كل ما أمر الله به ورسوله، ويدعو إلى المصاعفة الجهود في الخير، ويدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو إلى برِّ الوالدين وصلة الأرحام، وإكرام الجار، ويدعو إلى كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة؛ فالمدارسة لكتاب الله، والعناية بكتاب الله، والإقبال عليه في هذا الشهر الكريم مما يعين على كل خير، ولا سيما مع التدبر والتعقل، والإقبال عليه، وطلب الاستفادة، وهكذا مع المدارسة والمذاكرة، فإن الإنسان يضم إلى عمله عِلمًا، وفهمًا إلى فهمه، ويتعاون مع أخيه في المدارسة والمذاكرة، وهذا شهر عظيم، أيامه محدودة، ثم ينتهي وأنت لا تدري: هل تكمله أم لا تكمله، ولا تدري هل تدركه مرة أخرى أم لا.

فالجدير بالعاقل، والجدير بصاحب الهمة العالية أن يغتنم الفرصة، وأن لا يؤخر شيئا من الجهد الطيب والعمل الصالح إلى وقت آخر، ويسارع به اليوم، وينافس فيه اليوم، ويجتهد قبل انصرام هذا الشهر العظيم، وكلما أمكنه أن يقدم من الخير لا يتأخر ولا يسوف، فهو لا يدري هل يدرك ما أراد أم لا، فليبادر بالخير الذي تحضره أسبابه، ويستطيع إنفاذه، فليبادر به؛ اغتنامًا لفضله ومصلحته، واغتنامًا لأجله.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[كتاب حديث المساء (ص: ١٤١)]



#### سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

تفسير الآية ٧:

\* قال ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَاۤ أَكْثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواۡ أَثْمُ يُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة:٧].

معناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده، أينما كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: معية علمه في فهو معهم بعلمه، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو معهم على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال في النقي بجلاله وعظمته، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم، وبكل شيء محيط، عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

[مجموع الفتاويٰ د. الشويعر، (۲۶٪ ۲۰٪)]

### سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

#### تفسير الآية ٩:

\* قال الله عَن في كتابه الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ آمَوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَكُدُكُمْ عَن فِكِ مِلَاهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون:٩].

 هكذا يكون المؤمن؛ إيمانه يُوجب له الوقوف عند حدود الله، ويوجب له أداء فرائض الله، ويوجب عليه ترك محارم الله، هكذا يكون المؤمن؛ ولهذا يقول في آيات كثيرات على: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ ﴿ البقرة: ٢٧٨]، ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، ﴿ يَتَأَيُّهَا الدِّينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ ﴾ [الحج: ١].

فهو سبحانه يأمرهم بلزوم التقوى التي هي أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود، وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ﴿لَا نُلْهِكُونُ فَهذَا جَزَءُ مَن التقوى، فمن التقوى أن يدع المؤمن ما يشغله عن طاعة الله ورسوله؛ من أهل ومال وولد وغير ذلك، حتى لو تعارض أمر الله ورسوله مع هوى نفسه ومع هوى ولده وعلى حظ ماله. ﴿يَا أَيُها ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو آمَولُكُم وَلَا وَلَدُ مُعَ عَن فِحَ الله الله والمراد بالذكر هنا: ما شرعه الله لنا من الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، فكل هذا ذكر لله.

وفسَّر جمع من المفسرين ذكر الله هنا بالصلاة، والأمر عام، فإن الصلاة جزء من ذكر الله والمنهي عنه أن يشتغل المؤمن بماله أو بأولاده، أو بشيء آخر عما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها، ثم قال جل وعلا: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ يعني: يشتغل بماله أو بولده عن حق الله: ﴿فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴾ والخسران إذا أطلق عمَّ الدنيا والآخرة، نعوذ بالله، فمن شغله ماله أو شغله ولده أو شَغلته نفسه الأمارة بالسوء عن أداء ما أوجب الله، أو أوقعه ذلك في محارم الله، فقد خسر، فإن كان كفرًا وضلالًا وخروجا من الإسلام، صارت

الخسارة كاملة، نعوذ بالله، وصارت الخسارة كاملة، والنهاية إلى النار، أعوذ بالله، والخلود فيها، نسأل الله العافية، وإن كان الواقع من الشغل أوقعه في المعاصي دون الكفر بالله، صارت الخسارة عظيمة، ولكنها دون الخسارة الكبرى التي هي الكفر، نسأل الله العافية، فعلى المؤمن أن يحذر الخسارتين؛ أن يحذر الخسارة الكبرى والصغرى، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله كان يحذر الخسارة الكبرى والصغرى، وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله كان حتى يسلم من الخسارة، وحتى يفوز بالربح الكامل، وذلك بطاعة الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله.

رزق الله الجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[كتاب حديث المساء (ص:٥٥)]



### سُورَةُ التَّغَابُنِ

#### تفسير من الآية ١ إلى الآية ١٠:

\* كلمة وعظية لسماحته في مخيمه بمنى في ١١/١١/٧٠١هـ.
 بعد تلاوة سورة التغابن قال:

شيء، وهو المحسن لعباده جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه في سورة التغابن: ﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من جامد ومتحرك، جميع ما في السموات والأرض، ثم قال: ﴿ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾؛ ولهذا قال جل وعلا: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ. وَلِكِينَ لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ لا تفقهون وهو يعلمه ﷺ؛ فالملائكة والطيور وجميع الحيوانات وجميع المخلوقات تسبحه سبحانه تسبيحًا يعلمه على وإن كنا لا نعلم أكثره، فجدير بنا أيها العقلاء، وجدير ببني آدم الذين وهبهم اللَّهُ العقل، وأرسل إليهم الرسل، جدير بهم أن يسبحوا الله، وأن يقدسوه وينزهوه عن كل ما لا يليق به رأن يشهدوا له بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، فهو المالك لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو الخلاق العليم الذي خلق الخلق من عدم وغذاهم بالنعم، وخلق الثقلين ليعبدوه، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب فضلًا منه وإحسانًا.

ثم قال سبحانه: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوَّرِمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٢]، فقد سبق في علمه أن أمة بني آدم، وهكذا الجن ينقسمون إلى كافر ومؤمن لحكمة بالغة، فهذا يعصي ويكفر ويتعدى الحدود، وهذا يطيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره، والله بما تعملون بصير: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ يَطِيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره، والله بما تعملون بصير: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِي وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣]، خلق السموات والأرض بالحق، ما خلقها عبثًا ولا سدى، بل خلقها لحكمة عظيمة،

وصوركم فأحسن صوركم، صوركم عقلاء تمشون على أقدامكم، وما جعلكم كالبهائم تمشون على أربع، جعلكم تمشون على قدمين رافعي الرؤوس مستقيمي البدن، وجعل لكم في الوجه العينين والأنف والفم واللسان، وجعلكم تنطقون وتعبرون عن حاجتكم لا كالبهائم، هذه من نعمه العظيمة وإليه المصير، فهو خلقكم في هذه الدار، وصوركم وأحسن صوركم، وعلمكم وأرسل الرسل، وأنزل الكتب لحكمة بالغة؛ لتعبدوه وتعظموه، وتستقيموا على أمره، وتنتهوا عن نهيه ﷺ، فالواجب على العاقل المكلُّف التنبه لهذا الأمر، وأن يعد العدة للقاء ربه، فهو لم يخلق عبثا، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ أَلِإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة:٣٦]، يعنى: مُهملًا معطلًا لا يُؤمر ولا يُنهى، كلا بل خُلق لأمر عظيم، وأُمر بأمر عظيم، وأُرسلت له الرسل وأُنزلت الكتب، حتى يعلم حق الله وحق عباده، وحتى يؤدي ما عليه من حق للله ولعباده، فهولن يهمل، قال سبحانه مُنكرًا على من ظن ذلك: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦]، فحاشا الله ﷺ أن يكون خلقهم عبثًا، بل خُلقوا لأمر عظيم، خلق هذين الثقلين لأمر عظيم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١]، هم مخلوقون لأمر عظيم بينه الله في كتابه، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر العظيم: أن يعبدوه ويطيعوه، ويقفوا عند الحدود، ثم قال: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ إليه المرجع، ليس لأحد الفرار منه ، بل إليه ترجع الأمور، وإليه يصير الناس، وإليه الجزاء والحكم فيه الله بعدله، فريق في الجنة وفريق في السعير.

ثم قال الله المتعلق السموات من دقيقه وجليه، من ملك وغيره، الشمد ورجيه التعابن: إلى السموات من دقيقه وجليه، من ملك وغيره، ويعلم ما في الأرض وطبقاتها وما تحتها وما فيها، ولا يخفى عليه خافية ويعلم ما في الأرض وطبقاتها وما تعلنونه للناس، ولا يخفى عليه خافية وعلم ما تسرون في قلوبكم وما تعلنونه للناس، ولا يخفى عليه خافية جل وعلا، إنه عليم بذات الصدور اله فيا أخي، إذا كنت تؤمن بهذا؛ فإياك أن تضمر ما يضر إخوانك أو يضرك، فاحرص على أن تكون سريرتك طيبة، تحب الله ورسوله، وتحب إخوانك المؤمنين، وتنصح اله ولعباده، لا تُضمر سوءًا لنفسك، بل حاسب نفسك وجاهدها الله، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

فالواجب على العاقل من ذكر وأنثى أن يحذر كوامن هذه النفوس، وما تسره من خبث وشر، وأن يحذرها ما حذره الله منه، وأن يضمر الخير لنفسه، وإيصال الخير إليهم، وعلى دفع الشر عنهم هكذا المؤمن، وهو يعلم السر وأخفى.

ثم يقول جل وعلا: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [التغابن:٥]، ألم تأتكم الأخبار عن الماضين وما جرئ عليهم لما غيروا أو بدلوا، وما أصابهم من العقوبات، وقد جاءتكم الأنباء الواضحة في القرآن أصدق الكلام: ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢]، سبحانه: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [يوسف:٣]، وهو أحسن القصص وأصدق القصص، وهو أحسن

الحديث: ﴿اللهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَيْهِا ﴾ [الزمر: ٢٣]، يعني: يشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا؛ فقد نبأنا عمن مضى من الأمم، نبأنا عن آدم وما جرئ عليه مع إبليس عدو الله، وما حصل له من الكرامة بإسجاد الملائكة، وأن الله خلقه ونفخ فيه من روحه، وأخبرنا عما أصاب غيره من الأمم كما أصاب قوم هود، وقوم صالح، وقوم نوح، وقوم شعيب، وقوم لوط، وفرعون وقومه؛ لذلك أخبرنا، لماذا؟ للعبر ولنعتبر، ولقد ذاقوا وبال أمرهم، وذاقوا شر أمرهم، ولهم عذاب أليم، يعني: ذلك الذي فعلوه من الضر ذاقوا وباله في الدنيا قبل الآخرة، وعذاب الآخرة أكبر: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ قَلَالُوا أَبُسُرُ يَهَدُونَنا ﴾ [التغابن: ٥-١].

هذه حالهم لما كفروا وعاندوا، أصابهم العقاب المعجل، فأصابهم ما أصابهم، وأخذهم بالريح العقيم حتى هلكوا، قوم صالح أخذتهم الصيحة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، وقوم لوط أصابهم ما أصابهم من الخسف وقلب مدائنهم عليهم، وأمطرهم ما أمطرهم من الحجارة، وهذا من العذاب المعجل غير عذاب الآخرة، وهي النار، نسأل الله العافية، وقوم شعيب أصابهم ما أصابهم من الرجفة حتى هلكوا، وهكذا فرعون أصابه وقومه ما أصابهم من الغرق، وكل هذا عبر وعقوبات: ﴿ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنَهِمِ عَلَى العنكبوت: ٤٤]، هكذا كل واحد أخذ بذنبه، وعجلوا بالعقوبات، وآخرون أمهلوا وأنذروا، وعقوبة الله في الآخرة أشد.

ثم بين سبحانه بعض كفرهم، فقال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُواۚ قُلَّ بَكَى وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَبُّونًا بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن:٧]. هكذا الكفرة كذبوا بالبعث والنشور، وقالوا: لا جنة ولا نار، ولا بعث ولا نشور، ولا جزاء ولا عقاب، وليس هناك حياة أخرى، إنما هي هذه الدنيا، فمنهم من عاجله اللَّهُ بالعقوبة، ومنهم من أمهل إلى يوم القيامة، ورد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُّ بَكَ وَرَيِّ لَنْتُعَثِّنٌ ﴾ قل يا محمد، يا رسول الله: بلي وربي، حلف بربه لهم ﷺ، وأمر بأن يحلف لهم معظمًا ربه: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَقِي لَلْبُعَثُنَّ ﴾ يوم القيامة ﴿ثُمَّ لَلْنَبَوُّنَّ ﴾ لتخبرن بما عملتم ﴿ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ وهو لا بد منه، كل ينبأ بما قدَّم وأخر، وكل إنسان يعطى جزاءه، فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم، فلا يتساهل ويعلم أنه ميت وأنه مجازى، قال تعالى: ﴿قُلُّ بَلَى وَرَتِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنْبَتَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾، وقال سبحانه: ﴿فَتَامِنُواْ بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن: ٨]، فيؤمرون بالإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله؛ لأنَّه ربهم وإلههم الحق، المستحق للعبادة، لا يُدعى سواه، ولا يُستغاث بغيره، ولا يُنذر إلا له، ولا يُذبح إلا له، كل العبادات له سبحانه كما قال جل وعلا: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوَا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء:٢٣]، وقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ [الفاتحة:٥]، فآمنوا بالله ورسوله -محمد عليه الصلاة والسلام- وأنه رسول الله حقًا، بعثه الله للناس كافة من جن وإنس، من تبعه وانقاد لشرعه وصدقه فهو السعيد الناجي، ومن حاد عن ذلك فهو الهالك الشقي: ﴿وَٱلنُّورِٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا﴾ المراد: ما بعثه الله من النور، وهو القرآن العظيم والسنة المطهرة، والنور: ما بعثه الله من الهدى والعلم النافع الذي جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، هذا هو النور، من أخذ هذا النور واستضاء به واتبعه فهو السعيد، ومن حاد عن هذا النور فهو الهالك -نعوذ بالله من ذلك-.

ثم ذكرهم بيوم القيامة فقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ [التغابن:٩]، هذا يوم الجمع يوم القيامة يبعث اللَّهُ فيه الأولين والآخرين، ثم قال في سورة الواقعة: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمٍ مَعْلُوم ﴾ [الواقعة:٤٩-٥٠]، كلهم مجموعون أولهم وآخرهم جِنهم وإنسهم: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ هذا يوم التغابن، وهو يوم القيامة، حين تُغبن في سيارة أو في أرض أو في عمارة بمائة ألف أو بمليون أو أكثر أو أقل، هذا غبن، لكنه يسير بالنسبة إلى غبن يوم القيامة، وصار إلى النار، نعوذ بالله من هذا المصير، هذا هو الغبن: أن ترى خادمك وجارك وابن عمك إلى الجنة، وأنت تساق إلى النار، هذا هو الغبن نعوذ بالله، وأن ترى أناسا تحقرهم في الدنيا، وتراهم فقراء في الدنيا ضعفاء، وتراهم إلى الجنة وإلى الكرامة والمنازل العالية، وأنت وأشباهك تساق إلى النار؛ لاستكبارك وعصيانك، هذا هو الغبن العظيم، هذا هو الخسران الكبير: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾، أهل النار يغبنون أهل الجنة إلى ما فازوا به من النعيم العظيم والخير الكريم: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ هذا اليوم العظيم، هذا يوم التغابن، ثم فصل ذلك سبحانه ﴿ وَمَن يُؤْمِن بِأَللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِيحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ. وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَــا ٱلأَنْهَـٰـرُ خَـٰـلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأْ

ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: ٩]، هذه حالة السعداء ممن آمن بالله واليوم الآخر، وعمل الصالحات، فله الجنة، وأنجاه من النار، وهو السعيد: ﴿وَمَن يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ وَثَيْدِخِلَهُ جَنَّنَتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فَالْمَانُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

ثم يقول -جل وعلا- في جزاء المعاندين المكذبين بآيات الله: ﴿وَالَّذِينَ كَامُوا وَكَذَبُوا بِاللهِ الْمَالِينَ فَيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِاليَتِنَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ النّارِ خَلِدِينَ فِيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ١٠]، ينبغي للعاقل أن يتنبه لهذا اليوم ويعد له العدة، بماذا؟ بطاعة الله ورسوله، وتوحيد الله والإخلاص له، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والبراءة من الكفر وأهله، وإقامة أمر الله، وترك ما نهى الله عنه، والمحافظة على الصلوات كما أمر الله، وأداء الزكاة كما أمر الله، وصوم رمضان كما أمر الله، والحج كما أمر الله، والجهاد كما أمر الله، وصدق الحديث، وبر الوالدين، وصلة الرحم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وترك ما حرم الله.

وعليك أن تجتهد في أداء ما أوجب الله، والبعد عما حرم الله، هذا هو الطريق، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو سبيل الله الذي أنت تسأله أن يهديك إليه في قراءتك الفاتحة تقول: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ هذا هو الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو: دين الإسلام، وهو طاعة الله ورسوله والانقياد لأمر الله تعالى، وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه جل وعلا: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ الله مِرَطَ ٱللهِ عَلَيهم فهداهم ووفقهم، فعلموا أنعم الله عليهم فهداهم ووفقهم، فعلموا

وعملوا، علموا الحق وصدقوا به، وعملوا بذلك، وانقادوا إلى أمر الله، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، الذين عرفوا الحق في كتاب الله وسنة الرسول هو وانقادوا له، ووالوا عليه، وعادوا عليه، وأحبوا فيه، وأبغضوا فيه حتى ماتوا عليه، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم، وهو الصراط الذي قال الله فيه في حق محمد هذ فوإنك لتَهدي إلى صِرَطِ مُستَقِيمًا الذي قال الله فيه في حق محمد الله فيذا صِرَطِي مُستَقِيمًا فَأتَبِعُوهٌ وَلا الشورى: ٢٥]، وهو الذي قال فيه: فوأن هذا صِرَطي مُستَقِيمًا فَأتَبعُوهٌ وَلا تنبيعُوا الشبل الله الصراط من البدع والمعاصي والمخالفات، فأنت مأمور باتباع صراط الله وسبيله، وهو دينه الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وتوحيده والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، والموالاة في ذلك، والمناصحة في وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، والموالاة في ذلك، والمناصحة في ذلك، والمعاداة في ذلك، والبغضاء في ذلك، هكذا المؤمن في هذه الدار حتى يلقى ربه، وهذا هو الصراط المستقيم.

أسأل الله -بأسمائه الحسنى وصفاته العلى- أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وهذا من منافع الحج: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُم ﴾ أن تشهد نصيحة تنصح بها، أو موعظة توعظ بها، أو كلمة تنفعك هذه هي المنافع؛ ليشهدوا منافع لهم بأن يسمع المؤمن كلمة تنفعه، أو موعظة توجه إليه، أو نصيحة توجه إليه في بأن يسمع المؤمن كلمة تنفعه، أو موعظة توجه إليه، أو نصيحة توجه إليه في منى، أو في مزدلفة، أو في عرفات، أو في المسجد الحرام، أو في أي مكان، ثم يبلغها غيره، هذه هي المنافع العظيمة، وأنتم منصرفون من هذا المكان بعد مدة يسيرة.

فاتقوا الله في أنفسكم وحاسبوها، ولا ترجعوا إلى المعاصي بعد الحج الذي من الله عليكم به، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاحرص -يا أخي - على أن لا ترجع إلى الخبائث بعدما طهرك الله منها، واحرص على أن تستمر على التوبة والعمل الصالح أينما كنت في بلادك وغير بلادك، واحرص أن تقطع العهد الذي أنت عاهدت عليه الله، وأن تستقيم على دينه، وأن تدع ما نهاك عنه، وأن تقف عند حدوده حتى تلقاه، ولا تقل أنا شاب سوف أتوب، كم من شاب أخذه الموت قبل أن يشيب، وكم من زارع أصابه الهلاك قبل أن يحصد زرعه، فالموت يأتي بغتة، والعمل الصالح ينفعك في الدنيا والآخرة، ولو عِشت ألف عام وأنت في طاعة الله فأنت على خير، ولا تغتر بالشباب والقوة والمال، احذر، وأعد العدة؛ شابًا، أو كهلًا، أو شيخًا حتى تلقى ربك، فاحذر أسباب الهلاك، واسأل ربك التوفيق والإعانة؛ فهو سبحانه الهادي والموفق جل وعلا، فاضرع إليه أن يهديك، وأن يثبتك، وأن يثبتك، وأن

وهذا اليوم يُسمى يوم القر، وذلك أن الحجاج قارون في منى ليس فيه نفير، هذا هو أول أيام منى، هذا اليوم الحادي عشر وأول أيام منى، وهو يوم القر، وغدًا يوم النفر، يوم الخميس غدًا، وهو يوم النفر الأول لمن تعجل يوم الثاني عشر وهو يوم الخميس في هذه السنة إذا زالت الشمس ورمى الجمرات الثلاث.

وللحاج التعجل إذا شاء فيتعجل إلى مكة، ويطوف الوداع ويسافر، وله البقاء في مكة إذا أراد ما يشاء من الأيام، ثم يودع البيت ويسافر، فيقال له: يوم

النفر الأول، وهو اليوم الثاني عشر وهو غدا يوم الخميس، ويوم الجمعة هو النفر الثاني، وهو الثالث عشر، يقال له: النفر الثاني لمن استكمل الإقامة في منى، والنبي الستكمله، وأقام اليوم الثالث عشر الله ثم نفر، والأمر بحمد الله واسع، قال تعالى: ﴿وَأَذَكُرُواْ الله فِي آيَامٍ مَعَدُودَتِ ﴾ يعني: هذه الثلاثة، يعني: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر: ﴿وَأَذَكُرُواْ الله فِي الثلاثة، يعني: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر: ﴿وَأَذَكُرُواْ الله فِي الثلاثة، مَعَدُودَتُ فَكَنَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَرُ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِنِن الله الله ومن تأخر فلا إثم عليه، فبعض الناس يغلط، ويظن أن يوم العيد منها، لا ليس يوم العيد منها فأولها هذا اليوم الحادي عشر، وثانيها غدا يوم الخميس وهو النفر الأول، وثالثها يوم الجمعة وهو النفر الثاني، وليس لأحد أن ينفر إلا بعد طواف الوداع.

قال ابن عباس عن النبي الله النبي الله النبي الله الناس أن يكون آخر عهدهم عهده بالبيت الله قال ابن عباس المنه وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض أو النفساء ليس عليها وداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة، طواف الحج يوم العيد أو بعده، فليس عليها طواف الوداع إذا كانت عند السفر حائضا أو نفساء، أما غير ذلك فعليه الوداع إن استطاع ماشيًا أو راكبًا أو محمولًا.

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وتقبل الله من الجميع حجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

\* تفسير قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُولُ [التغابن:٧]. كلمة ألقاها سماحته في ١٤١٥/١٢/ ١٤١٥.

الحمد للله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد سمعنا جميعا قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنبُعَثُنَ مُمّ اللَّيْنَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنبُعَثُن مُمّ وَلَنبُون بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِك عَلَى اللّه يسَيرُ ﴾ [التغابن:٧]؛ حيث إن الكفار، كفار العرب وغيرهم إلا من رحم الله ينكرون البعث والنشور؛ لأنها حياة منتهية، ويرون أن من مات مات، فلا عودة، ولا بعث ولا نشور، هكذا قال لهم شيطانهم، وقد بين الله جل وعلا أنه لابد من البعث والنشور والجزاء والحساب؛ ولهذا قال: ﴿ زَعَمَ ٱللَّيْنَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا ﴾ زعموا: أي كذبوا ﴿ قُلُ بَلَى وَرَقِي لَنبُعَثُنَ ثُمّ لَلنبَون بَاعمالهم خيرها وشرها، هكذا أخبر الله في كتابه العظيم أنه لابد من البعث والجزاء، قال تعالى: ﴿ وَيَسَتَلُمُ وَلَا قُلُ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَكُونً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِين ﴾ [بونس:٥٠].

فلابد من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار؛ ولهذا فإن أصول الإيمان: الإيمان الأركان الستة التي هي أصول الإيمان: الإيمان الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، والبعث، والنشور، والجنة والنار، والجزاء والحساب، ثم قال جل وعلا: ﴿فَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِي أَنزَلْنا والله بِما وعبودًا وعبودًا ومعبودًا ومعبودًا بالله ورسوله أي: آمنوا بالله ربًا ومعبودًا بالحق، وهو الخلاق العليم، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، القاهر فوق عباده، المستحق أن يعبد دون كل ما سواه، ورسوله محمد الله وسائر

الرسل جميعًا، الرسول: مفرد يعم الرسل، وبالأخص خاتمهم وإمامهم، وأفضلهم محمد ، فلابد من الإيمان بالله وجميع الرسل والأنبياء، وبكل ما أخبر الله به رسوله.

ثم قال: ﴿ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي آَنزَلْنا ﴾ الذي أنزل الله على شريعته التي جاء بها نبيه محمد ﷺ وهي: نور، من عرفها عرف الحق من الباطل، والهدئ من الضلال، وصار كالبصير بين العميان، يرى الأشياء على ما هي عليه، فهي نور جعلها الله للعباد، يعرفون بها ما يرضيه وما يسخطه، وما أعده لأوليائه، وما أعده لأعدائه، وما سيقع يوم القيامة، نور كما قال جل وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْكِئنبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَالْكِتَب الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [النساء:١٣٦]، فالإيمان بالله والرسول، والإيمان بالكتاب المنزل وهو القرآن، وفيه أمر بطاعة الله ورسوله، فلابد من هذا النور، لابد من الإيمان بهذا النور، والأخذ به والتفقه من هذا النور، وهو: ما أنزل من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ حتى تعرف مواضع الرضا والغضب، وتعرف الشرائع التي شرعها الله والأوامر، وحتى تعرف الأشياء التي نهى عنها، فالأوامر وامتثالها تحصل النجاة، وبترك النواهي والمعاصي كذلك، هذا هو النور، أن تكون على بصيرة وبينة، تعرف هذا وهذا، تعرف الأوامر فتأتي بها وتؤديها، وتعرف النواهي فتحذرها وتجتنبها، فهذا هو المقصود مع الإيمان والتصديق بذلك، هذا هو الواجب على جميع الجن والإنس أن يعرفوا أوامر الله فيمتثلوها، وأن يعرفوا نواهيه فيجتنبوها؛ وذلك بالتفقه في الدين بالتعلم، وبالعناية بكتاب الله وسنة رسوله على، وبسؤال أهل الذكر.

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» أخرجه البخاري. ويقول هذا: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» متفق عليه. ويقول: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضًا، فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منه أجادب أمسكت الماء -يعني: مواضع مطمئنة أمسكت الماء -، فنفع الله بها الناس فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى، إنها هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلاً» -وهذه هي حال الناس - أخرجه مسلم.

فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه هي أقسام الناس مثل الأرض؛ أرض طيبة، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهم: أهل العلم والإيمان والتعليم والتوجيه والإرشاد، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وهم: حملة العلم، فحملوه للناس حتى استفادوا منه وفجروا ينابيعه للناس، حفظوه وفقهوا غيرهم عن طريق أهل العلم الذين نقلوه عنهم وأخذوه عنهم، فهم حفظة استفادوا وأفادوا، وأهل العلم والفقه في الدين وأهل التبصر استخرجوا ما فيه من العلوم، استخرجوا ما فيه من الأحكام والفوائد، ونشروها بين الناس مثل إذا أخذوا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا، وغالب الخلق مثل القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هذا حال أكثر الخلق، لا خير فيهم لا علم ولا عمل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آكَتُ رُكُور الخلق، لا خير فيهم لا علم ولا عمل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آكَتُ مُنْ

النَّاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣]، وقوله: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ:١٣]، وقوله: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام:١١]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيشُ ظَنَّهُ، فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ:٢٠].

فاحذر أن تكون من الأكثرين المعرضين الضالين، واحرص أن تكون من القليل الناجي، من المؤمنين الصادقين المصدقين المتفقهين في الدين المتعلمين، وهذا كتاب الله بين أيدينا بحمد الله، أقبل عليه، أكثر من تلاوته، يقول سبحانه: ﴿ كِنَنَبُ أَنَرَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الأَلْبَي ﴾ يقول سبحانه: ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيمَنَدُكُرَ أُولُوا الأَلْبَي ﴾ [ص:٢٩]، ويقول: ﴿ هَذَا بَلَكُ لِلنَّاسِ وَلِيمُنَدُوا بِهِ وَلَيعَلَمُوا وَبُعْلَمُوا وَبُعَلَمُوا النحل: هَا النحل: هَا المُنا المَن الله المن المناه المن المناه ال

تأملوا هذا القرآن، وكل واحد يجب أن يكون له عناية به في الليل أو في النهار أو فيهما جميعًا، به يقرأ ما تيسر ويتدبر ويتعقل، ويحث أهله وأولاده وإخوانه وجيرانه على كثرة القراءة والتدبر والتعقل، وهكذا سنة الرسول التي حفظها العلماء ونقلوها إلينا مثل: الصحيحين والسنن الأربع في المنتقى، وفي بلوغ المرام، وفي عمدة الحديث، ورياض الصالحين، وفي غيرها من كتب الحديث التي نقل فيها أهل العلم هذه الأحاديث وصححوها.

فالمؤمن يستفيد منها، يقرأ ويستفيد ويسأل: وهذا اليوم هو يوم القر الأول من أيام التشريق، وغدًا هو يوم النفر الأول، ويوم السبت هو يوم النفر الثاني، وبعض الناس قد يخلط، يحسب أن هذا اليوم هو النفر الأول، يوم العيد لا يعد من الأيام الثلاثة، يوم العيد مستقل وحده، ومحل أعمال الحج أيام التشريق التي أولها: اليوم الحادي عشر، وثانيها: الثاني عشر، وثالثها: الثالث عشر، وهي المراد في قوله تعالى: ﴿وَادَالَ اللّهُ فِي الْكُورُوا اللّهَ فِي آيتامِ مَعَدُودَتِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله المعدودات، فمن تعجل في يومين، يعني: يوم السبت، الجمعة في المجمعة في هذه السنة، فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني: يوم السبت، فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني: يوم السبت، فلا إثم عليه، وهي التي يصومها من عجز عن الهدي، هدي التمتع، يجوز له صومها.

أما غيره فلا يصومها، هي أيام عيد، أيام أكل وشرب، قال النبي هذا «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله هذا». وكان يبعث من ينادي في الناس ويعلمهم: أن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وليست أيام صيام إلا لمن فقد الهدي، ولمن عجز عن الهدي، أولها هذا اليوم، والنفر الأول غدًا يوم الجمعة إذا رمى الجمار بعد الزوال، وأحب أن ينفر إلى مكة ليقيم فيها أياماً، أو إلى بلاده، فلينفر قبل غروب الشمس من يمر بمكة، ويطوف طواف الوداع إن كان طاف طواف الإفاضة أو يطوف طواف الإفاضة، وينوي الوداع معه، ثم ينفر بعده إذا أحب، أو يقيم في مكة ما شاء الله، ثم إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع، والنفر الثاني يوم السبت يوم الثالث عشر.

فإذا غابت الشمس انتهت أيام التشريق، وانتهت أيام الرمي، ولو جلس في

منى فليس عليه رمي، لو جلس في الرابع عشر في منى ما عليه رمي، انتهت أيام الرمي بغروب الشمس، وهذه الأيام هي أيام تكبير أيضا مطلق ومقيد في أدبار الصلوات وفي بقية الأوقات يكبر في الضحى وفي الظهر وفي الليل.

كان عمر والشيف في هذه الأيام يكبر في مخيمه، فيسمعه الناس، فترتج منى تكبيرًا في أسواقهم وفي طرقاتهم، يذكر الناس ويشيك وهذه هي أيام الذبح مثل الضحايا والهدايا في هذه الأيام الأربعة، هذا الصحيح من أقوال العلماء: أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كلها أيام ذبح إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر وذبح الهدايا والضحايا، الضحايا في جميع الدنيا في البر والبحر، في القرئ والأمصار والهدي هو: هدي التمتع والقران في هذه الأيام في مكة، ومن فاتته الأيام، ولم يذبح هديه؛ إما عاجزًا أو لم يحصل الدراهم إلا بعد الحج، أو ضل هديه ووجده فيما بعد، أو اقترض واشترى، فإنه يذبح ولو بعد الأيام، كالقضاء إذا فاتت الأيام، ثم تيسر له الهدي يذبحه، ولو كان قد صام الثلاثة يذبحه بعد الثلاثة، ويسقط عنه صيام السبعة، ولو تيسر له ذبيحة يوم أربعة عشر أو خسة عشر يذبحها، ويأكل ويطعم، ويسقط عنه صيام السبعة إن كان قد صام الثلاثة، وإن كان ما صام الثلاثة سقطت عنه العشرة كلها، إذا تيسر الذبح في الرابع عشر، أو في الخامس عشر، أو في السادس عشر، أو في السابع عشر، أو بعده يذبحه في الحرم، ويأكل ويُطعم.

وهذا اليوم يوم رمي إلى آخر الليل، يبدأ بعد الزوال قبل الصلاة أفضل إن تيسر، وإلا بعد الصلاة وبعد العصر، وبعد المغرب، وبعد العشاء إلى آخر الليل كله، رمي عن هذا اليوم يوم الحادي عشر، وغدا كله رمي بعد الزوال

### الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ عَظْلَكَهُ

إلى آخر الليل عن اليوم الثاني عشر، ويوم السبت يرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس.

وفق الله الجميع، وثبت الجميع على الهدى، وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[عجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲/۲٤)]



## سُورَةُ الْقَلَمِ

تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُمُّنُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ [القلم: ٢٤].

\* سؤال: طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾؟

الجواب: الرسول على فسرها بأن المراد: يوم يجيء الرب يوم القيامة، ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه، وهي العلامة التي بينه وبينهم على فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه. وإن كانت الحرب يقال لها: كشفت عن ساق إذا اشتدت، وهذا معنى معروف لغويًا قاله أئمة اللغة.

 الصَّكَمَدُ اللهِ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ اللهِ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدُا ﴾ [سورة الإخلاص]، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي الله ومن تبعهم من أئمة العلم والهدئ.. والله الموفق.

[بجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۱۸)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم:٤٢].

\* سؤال: قرأت في تفسير الصابوني قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ ﴾، فأوّله وقال: في الحديث يسجد الله كل مؤمن ومؤمنة، ولما رجعت إلى صحيح البخاري وجدت الحديث يقول: «يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فقد حذف الصابوني الجزء الأول من الحديث، فهل يجوز له ذلك؟ وماذا يُسمى هذا العمل ولا سيما إذا كان متعمدا؟

الجواب: على كل حال: هذا خطأ وغلط، والواجب عليه وعلى غيره بيان الحق؛ فالحديث: «يكشف عن ساقه»: العلماء اختلفوا في الآية عن المراد بكلمة ساقه، قال بعضهم: عن شدة، ولكن جاء الحديث الصحيح فسر الآية بما لا يجوز معه خلاف الحديث، والمعنى: يكشف عن ساقه، والله جل وعلا يُوصف بذلك على الوجه اللائق به على كما يوصف بالوجه واليد والقدم والأصابع والعين، كذلك يوصف بالساق على الوجه اللائق به من صفاته، ولا يشابه الخلق في شيء من صفاته، ولا يجوز للعالم أن يخفي الحق أو يتأول الباطل، والله المستعان.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۲۰)]

### ُ سُورَةُ الْجِنِّ

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا ﴾ [الجن: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

\* سؤال: أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي: ما الفرق بين الآيات الكريمة الآتية في الآية الخامسة عشرة من سورة الجن، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْكَرِيمة الآتية في الآية الخامسة وفي الآية الثامنة من سورة الممتحنة: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ وفي الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة: ﴿فَاحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾؟

الجواب: القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل، والمقسطون هم أهل العدل في حكمهم، وفي أهليهم، وفيما ولاهم الله عليه، وأقسط، أي: عدل في الحكم، وأدى الحق ولم يجر، أما القاسط فهو الجائر الظالم، يقال: قسط يقسط قسطًا فهو قاسط؛ إذا جار وظلم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَبًا ﴾ الجائرين المتعدين لحدود الله، وهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا حطبًا لجهنم، وأما المقسطون بالميم من أقسطوا من الرباعي فهؤلاء هم: أهل العدل الموفقون المهديون الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم، وفيمن ولاهم الله عليهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يَعِبُ ٱلمُقسِطِينَ ﴾،

يعني: يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله في أنه قال: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن في وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»(١).

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۲۱)]



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب: فضيلة الإمام العادل برقم (٣٤٠٦).

# جُزءُ عَمَّ

تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ ...﴾ الآيات [النازعات:٤٠-٤١].

\* سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى من سورة النازعات: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَى مَنَ سُؤالَ : أَرجو تفسير قوله تعالى من سورة النازعات: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى ٱلنَّفَسُ عَنِ ٱلْمَوْرِ التي تنهى النفس عن الهوى؟ وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب نهي النفس عنها حالة عدم احتياجها للعمل ماديًا؟

[بجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲/۳۲۳)]

تفسير قوله تعالى: ﴿ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٩].

\* سؤال: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة: التوراة، الزبور، الإنجيل، القرآن، فماذا عن صحف إبراهيم وموسئ التي جاء ذكرها في القرآن الكريم الآيتين رقم ١٨، ١٩ من سورة الأعلى؟ أرجو إعطائي نبذة وتعريفًا عن هذه الصحف المطهرة.

الجواب: قد أخبر الله -سبحانه- أنه أرسل رسله بالبينات والزبر، كما قال على: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ وَمَا النحل، والزبر: هَا مَعُهُمُ النَّبِ وقال سبحانه في سورة الحديد: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَالْبَيْنَتِ وَأَلْوِينَاكَ لِيقُومَ النَّاسُ وِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] الآية، ونصَّ سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في سورة سبح اسم ربك الأعلى، وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف: التوراة المنزلة على موسى، والزبور وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف: التوراة المنزلة على موسى، والزبور المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد الله وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه، أو على لسان رسوله ها.

والله ولي التوفيق.

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى:٥].

\* سؤال: فسروا لنا قول الحق على: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾.

الجواب: جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله وعد رسوله الله أن يرضيه في أمته، ومن ذلك أنه يأذن له بالشفاعة فيشفع لهم في دخول الجنة، ويشفع لكثير منهم دخل النار أن يخرج منها، وهذا مما أعطاه الله له الأهل الموقف حتى يقضي بينهم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله به.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۲٥)]

\* \* \*

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحي: ١١].

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۚ فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانَ لَدَيَهُ الْقَدَرَةُ على العَيْشُ فَي الْعَيْشُ فِي رغد، فهل تنطبق عليه هذه الآية الكريمة؟ وما معنى ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾؟

الجواب: معنى الآية: أن الله أمر النبي أن يتحدث بنعم الله، فيشكر الله قولًا كما يشكره عملًا؛ فالتحدث بالنعم أن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله، وعندنا خير كثير، وعندنا نعم كثيرة نشكر الله على ذلك، لا يقول: نحن ضعفاء، ليس عندنا شيء، لا بل يشكر الله ويتحدث بنعمه، ويقر بالخير الذي أعطاه الله، لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال، ولا لباس، ولا كذا، ولا كذا، لكن يتحدث بنعم الله، ويشكر ربه الله والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه، وفي أكله وفي شربه، فلا

يكون في مظهر الفقراء، والله قد أعطاه المال ووسع عليه، ولا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراء، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه، ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيه الغلو، وفيها الإسراف والتبذير.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ٣٢٦)]

\* \* \*

\* يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ [سورة العصر].

في هذه السورة العظيمة بين الله صفات الخاسرين، وصفات الرابحين في أقصر وأيسر عبارة وأبينها، وأقسم على هذا وهو الصادق، وإن لم يقسم جل وعلا فقال: ﴿وَالْعَصْرِ ﴾، والعصر هو الزمان، وهو محل أعمال بني آدم من صالح وطالح، ويقال لليل والنهار العصران، فالله يقسم بالزمان على أن جميع بني الإنسان في خسران: ﴿إِلّا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوا أَلْحَيْقِ وَتَوَاصَوا بُلْحَقِ وَتَوَاصَوا بُلْحَقِ وَتَوَاصَوا بُلْحَق بُلْحَق بُلْحَق بُلْحَق الرابح في أيامهم ولياليهم وأعمالهم، إلا من بني الأربع، واستقام عليها، فهو الرابح السعيد، وهي: من تخلق بهذه الصفات الأربع، واستقام عليها، فهو الرابح السعيد، وهي: الإيمان بالله ورسوله إيمانًا صادقًا، يتضمن توحيده، والإخلاص له الما والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم نبينا محمد والإيمان برسله عليها الإيمان بالعمل الصالح؛ لأن الإيمان يقتضي العمل؛ ولهذا قال: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾، يعني: حققوا إيمانهم، وصدقوا إيمانهم، بالعمل قال: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَلِحَتِ ﴾، يعني: حققوا إيمانهم، وصدقوا إيمانهم، بالعمل قال: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَلِحَةِ إِلَا المَاهِم، وصدقوا إيمانهم، بالعمل قال: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾، يعني: حققوا إيمانهم، وصدقوا إيمانهم، بالعمل قال: ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾، يعني: حققوا إيمانهم، وصدقوا إيمانهم، بالعمل

بأداء فرائض الله، وترك محارم الله، هذا هو العمل الصالح، يعني: عملوا ما شرع الله لهم، فأدوا فرائضه، وتركوا محارمه، وكفوا عن كل ما نهاهم عنه .

ثم أمر ثالث: التواصي بالحق فيما بينهم والتناصح والتعاون على الخير، ثم أمر رابع هو الصبر على ذلك التواصي بالصبر على هذه الأمور، فهؤلاء هم الرابحون الذين وحدوا الله، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وأخلصوا له بالعبادة، وصدقوا رسوله في وآمنوا بما جاءهم من الهدى، وصدقوا أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم عملوا، فقال: ﴿وَعَمِلُوا ﴾، فأدوا فرائضه سبحانه، وكفوا عن محارمه، وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّلاحِيْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَيِّ وَتَوَاصَوا بِالْحَيْقِ وَتَوَاصَوا بِالْمَيْرِ ﴾، ثم بين بعد ذلك كمال ذلك فقال: ﴿وَتَوَاصَوا بِالْحَيِّ وَتَوَاصَوا بِالْحَيْ وَتَواصَوا بِالْحَق، وأساس الربح والنجاه: إيمان صادق وعمل صالح، وتناصح وتواص بالحق، وتعاون على البر والتقوى وتواص بالصبر على ذلك في الشدة والرخاء وفي جميع الأحوال، وعلى حسب قيام العبد.

وبهذه الأمور الأربعة يكون فلاحه وتكون نجاته، ويكون أيضاً ربحه، وكلما نقص منه شيئا حصل له من الخسران قدر ذلك، فالرابح الكامل هو الذي استوفاها بكمالها وحقق إيمانه، وكمل إيمانه، وجاهد نفسه للله حتى أدى الواجب، وترك المحرم، ونصح لإخوانه، وتواصى معهم بالحق والصبر عليه، ومن قصر في شيء من هذا صار له من الخسران بعد ذلك.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

تفسير قوله تعالى: ﴿فَوَيَ لُ لِلمُصَلِّينَ ... ﴾ [الماعون: ٤].

\* سؤال: أرجو تفسير قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون:٤-٧]؟

الجواب: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرها، والويل إشارة إلى العذاب، والله سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرها على وهي قوله: ﴿ الله عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الله الله عَنْ مُكَاتَمُونَ الله وَ يَمَنَعُونَ الله عَنْ السهو عن الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأنها، وليس المراد تركها؛ لأن الترك كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. نسأل العافية.

أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب الله فيها؛ كالتأخر عن أدائها في الجماعة في أصح قولي العلماء، وهذا فيه الوعيد المذكور.

أما من تركها عمدًا، فإنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء كما تقدم؛ لقول النبي ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»(۱).

«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذان الحديثان وما جاء بمعناهما حجة قائمة، وبرهان ساطع على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، من حديث بريدة الأسلمي الشي عنه ، برقم (٢١٨٥٩).

أما إن جحد وجوبها، فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلى، أما السهو فيها فليس هو المراد في هذه الآية، وليس فيه الوعيد المذكور؛ لأنه ليس في مقدور الإنسان السلامة منه، وقد سها النبي في الصلاة غير مرة، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من باب أولى، ومن السهو عنها الرياء فيها كفعل المنافقين.

فالواجب أن يصلي المؤمن للله وحده، يريد وجهه الكريم، ويريد الثواب عنده الله الله عليه الله الله الله الله عليه الصلوات الخمس فيؤديها؛ إخلاصًا الله وتعظيمًا له، وطلبًا لمرضاته الله وحذرًا من عقابه.

ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: أنهم يمنعون الماعون، والماعون فُسر بالزكاة، وأنهم يمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُوتُوا قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآء وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَعَاتُوا الصَّلَوٰة وَالْكُونَ وَالْكُولَ مَعَ اللّهِ البينة: ٥]، وقال آخرون من أهل العلم: إنه العارية، وهي التي التي الناس ويضطرون إليها.

وفُسر بالدلو لجلب الماء، وبالقدر للطبخ، ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر. فينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على أداء ما أوجب الله عليه، وعلى مساعدة إخوانه عند الحاجة للعارية؛ لأنها تنفعهم أيضًا ولا تضرهم.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۲۹)]

عبر (الرَّجِي (النَّجَنَّ يُ ر النور الفروك المنطقة المنطق

الْهَطْئِلُ النَّائِيُّ تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ مَعَ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ

رَفْعُ عبر (لرَّعِيُ (الْخِثَّرِيُّ رُسِلَتِهَ (لاِنْزُهُ (الْاِدُوكِ رُسِلَتِهِ (لاِنْزُهُ (الْاِدُوكِ www.moswarat.com

### الْفَصْلُ الثَّانِيُّ: تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ مَعَ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ...

# سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

\* سؤال: من سورة الفاتحة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ آهْدِنَا الْمِسْرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ۚ وَالْمَ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمَ وَاللَّهُ مِرْطَ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمَ وَاللَّهُ الْمُسْتَقِيمَ، ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط؟ وما معنى آمين؟

الجواب: معنى الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وقيل: هو النبي هي، والكل حق فإن من اتبع النبي هي فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن.

والذين أنعم الله عليهم، قال ابن كثير في تفسيره: قال الضحاك عن ابن عباس: «صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ﴿وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّئَ وَالصِّدِيقِينَ

رُوسَ يُوعِ اللهُ وَالرَّمُنُونَ فَاوَحَبِتُ مَعَ الدِينَ العُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ الْمَبِيدِ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَئَيْهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء:٦٩].

ومعنى آمين: اللهم استجب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٥) من الفتوى رقم (٤٩ ٢٣٠٤)]

- عضو: عبدالله بن قعود.
   عضو: عبدالله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.

### سُورَةُ الْبَقرَةِ

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض، ولا يعلم الغيب إلا الله؟

الجواب: لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض، ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله، أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم من المحارم والمآثر، وقيل: إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦) من الفتوى رقم (١٦٧٥)]

- عضو: عبدالله بن قعود.
   عضو: عبدالله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز.

\* سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهي: ﴿وَلَا تَشُتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَّا قَلِيهِ ثَمَنَّا عَندي مشكلة في تفسيل أَيْ التشرف بشرحها بتفصيل.

الجواب: قال ابن كثير على في بيان تفسير هذه الآية المسؤول عنها: يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، وقال أيضًا: وفي (سنن أبي داود)، عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله هي (۱۰): «من تعلم علمًا مما يبتغي به وجه الله الا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا، لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة (۲).

فأما تعليم العلم بأجرة، فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ولا يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب، فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه، فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد في قصة اللديغ: "إن أحق ما اتخذتم عليه أجرًا كتاب الله»، وقوله هي قصة المخطوبة: «زوجتكها بها معك من القرآن» ".

<sup>(</sup>١) ابن كثير في تفسيره (١/ ١٥٢)، ط. الأرقم.

<sup>(</sup>٢) أبو داود برقم (٣٦٦٤)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ٣٣٦)، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.

بقوس من النار فاقبله»(۱) رواه أبو داود، وروئ مثله عن أبي بن كعب مرفوعًا. فإن صح إسناده فتركه محمول عند كثير من العلماء -منهم أبو عمر بن عبد البر - على أنه لما علمه للله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس، فأما إذا كان من أوَّل الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) الفتوى رقم (٥٠٠)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا: حطة حبة في شعرة»(٢) (صحيح البخاري) المجلد الثاني باب: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا هَندِواً لَقَهَيَةَ ﴾ [البقرة: ٥٨] الآية.

(ص:٦٤٣)، قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن (٢/ ١٧): يفهم من رواية البخاري: أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههم، ولكن ليس

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/ ٣٢٤)، وأبو داود برقم (١٧ ٣٤)، والحاكم في [المستدرك] (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳۱۸/۲)، والبخاري [فتح الباري] برقم (٤٤٧٩)، ومسلم برقم (٣٠١٥)، والطبري في التفسير برقم (١٠١٩).

هذا مشي المتكبرين مروجًا ومعقولًا في العالم، بل شبههم هكذا أضحوكة للناس، فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال: "إن بني إسرائيل يمشون مرحًا وتبخترًا رافعًا برؤوسهم حين دخلوا البلد، ويزحفون على أستاههم، ويميلون بصدورهم يمينا وشمالًا كما يمشي المتكبرين» كذا في (قصص القرآن) لمحمد حفظ الرحمن.

فماذا ترى في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق، أم تفسير عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة، وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين جزاء حسنا.

الجواب: أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرًا له تعالى، وأن يقولوا: يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا أي: اغفر لنا ذنوبنا مغفرة، ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم، ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا أمره، بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين: حبة في شعرة أو في شعيرة؛ تلاعبًا منهم بأمر الله تعالى، وسخرية واستهزاء وتبديلًا لتشريعه سبحانه قولًا وعملًا، بدلًا من طاعته والخضوع لأوامره شكرًا لنعمته، فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه، جزاءً وفاقًا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء في عدابه، جزاءً وفاقًا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء في خديث أبي هريرة عن النبي على تفسيرًا للآيتين: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَمْنُو اللّهَ مَنْ اللّهِ وَسَمْرُيدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّ

جاء في الحديث هو الصحيح؛ لأنه عن النبي المعصوم ، وعملهم -مع كونه سخرية واستهزاء- متضمن للتمرد على الله، والاستكبار عن طاعته، وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٦٨٨٩)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن بن عبد الله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: لقد بدأت قراءة (تفسير ابن كثير) الذي استقرضته من صديق لي، أقرأ التفسير لسورة البقرة الآية ٦٠ أولًا، ثم أجب عن هذا السؤال.

السؤال: هل انفجار الماء إلى (اثنتي عشر عينًا) كان أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه أربعين (٤٠) عامًا أو بعد فتح بيت المقدس؛ لأنه غير واضح في التفسير، أحدث أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أم بعد ذلك، أم هو كان حجرًا طوريًا يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَاللهُ وَاللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مُّ كُوا الْحَجَرُ فَانَفَجَرَتَ مِنْهُ آفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُوا أَنَاسٍ مَشْرَيَهُ مُّ كُوا وَالسَّهُ عَالَىٰ وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٢٠]، أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه

الحجر، فلما ضربه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا على عدد الأسباط؛ توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء، فكان ذلك من الله معجزة لموسى الله ورحمة منه بموسى، ومن معه من بني إسرائيل، وهذا هو مكان الحجة والتأييد، وموضع النعمة والعبرة، ولم يخبرنا -سبحانه- عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها، ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم، وما كان ربك نسيًا، ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي في فيما نعلم، ولو كان فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله في ليبلغه للناس؛ رحمة بهم.

وقد نقل ابن كثير، عن أبي سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس والنها أنه قال: «إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه، فصار اثنتا عشرة عينا من ماء، لكل سبط منهم عينا يشرب منها»، ونقل عن مجاهد نحوه (١).

وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما أنزله الله تعالى، أو ثبت في السنة، ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١) من الفتوى رقم (٦٦٥٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>١) راجع [تفسير ابن كثير] (١/ ١٨١)، ط. الأرقم.

## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

\* سؤال: ما تفسير هذه الآية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِكَيْفَ يَشَاءُ لَآ
 إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران:٦]؟

الجواب: بعد أن وصف نفسه سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، وأنه القيوم بشؤون عباده، فلا وجود لهم، ولا استقامة لأحوالهم إلا به مع غناه عنهم، وأنه العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء، على صور شتى وأحوال مختلفة من ذكر وأنثى، وحسن وقبيح، وشقى وسعيد، لا إله إلا هو، له العزة وكمال القوة والغلبة، وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه، وقضى به وقدره، ومن ذلك خلقه لعيسيى، وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب، وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته، كما خلق آدم من تراب، وقال له: كن فكان كما أراد الله، فلا حق لهما من العبادة بل هو حق لرب العالمين، وحده لا شريك له، لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلبه ولا يعجزه شيء، الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه. ففيها الرد على النصاري القائلين بأن عيسى على التعالي هو ابن الله؛ لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم، فكيف يكون ابنًا له أو إلهاً معه؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمي والإفتاء (س:٢) من الفتوي رقم (٢٥٤١)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: المباهلة التي حصلت بين الرسول على والنصارى في عهده والتي وردت في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَلَا يَعْدِ مَا جَآءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ [آل عمران:٦١]، إلى آخر الآية الكريمة، هل هي خاصة بالنبي هي؟

وإن لم تكن كذلك، فهل هي خاصة مع النصاري؟

الجواب: ليس المباهلة خاصة بالرسول هم النصارئ، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارئ وغيرهم؛ لأن الأصل في التشريع العموم، وإن كان الذي وقع منها في زمنه هم في طلبه المباهلة من نصارئ نجران (۱)، فهذه جزئيه تطبيقية لمعنى الآية لا تدل على حصر الحكم فيها.

<sup>(</sup>۱) قصة المباهلة مع نصارى نجران ذكرها الطبري في تفسيره، برقم (٧١٦١)، والبيهقي في التلائد (٥/ ٣٨٥).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء (س:٤) من الفتوىٰ رقم (٦٢٣٨)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
    - \* \* \*
- \* سؤال: هل الآيتان التاليتان: الثانية منها ناسخة للأولى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. وقوله سبحانه: ﴿فَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِ قُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُ مُصَانِهُ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ وَفَالُهُ لَكُونَ ﴾ [التغابن: ١٦]؟

الجواب: اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى: هل هي محكمة أو منسوخة؟ فابن عباس ومن وافقه يقولون: إنها محكمة، ويفسرون ﴿حَقَّ تُقَائِدِهِ﴾ بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.

وذهب سعيد بن جبير، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة، ومقاتل بن حيان، وزيد بن أسلم، والسدي، وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَأَنَّقُوا اللّهَ مَا اللّهَ حَق تقاته يراد بها ما دلت عليه الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: ﴿فَأَنَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء فتوى رقم (٢٥٣٧)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبدالله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: ما هو تفسير (الملائكة المسومين) الذين ورد ذكرهم في الآية (١٢٥) من سورة آل عمران؟

الجواب: تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين، فذكر ابن جرير قراءتين في (مسومين): فتح الواو وكسرها، واختار قراءة الكسر، وهذا نص اختياره، قال: «أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر (الواو)؛ لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله هي، وأهل التأويل منهم، ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها، من غير إضافة تسويمها إلى الله هي أو إلى غيره من خلقه...» انتهى المقصود.

وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله الله قال لأصحابه: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت»، وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم، وقول من قال منهم (مسومين): معلمين، ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى. انتهى.

هذا، وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد من الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء (س:٤) من الفتوى رقم (١٥٠)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
    - \* \* \*

الجواب: قال ابن كثير على في تفسيره لهذه الآية: «وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة». وقال محمد بن إسحاق: ﴿وَيَسَتَبَشِرُونَ ﴾، أي: ويسرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم.

قال سعيد بن جبير: «لما دخلوا الجنة، ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء، قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا، فيصيبوا ما أصبنا من الخير، فأخبر رسول الله على بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم -أي: ربهم-: أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم، وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك، فذلك قوله: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾ الآية»(().

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله الله الله الذين قتلوهم ويلعنهم وقال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: (أن بلغو عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا)(٢).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٢٩٢٩)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء، باب أداء، برقم (٢٣٨٨)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراء، باب أداء، برقم (٢٣٨٨)، ومسلم في كتاب الزكاة،
 باب الترغيب في الصدقة، برقم (٩٤).

### السُورَةُ الْهَائِدَةِ

\* سؤال: ما المراد بقوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوۤاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] الآية؟ المجواب: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَٱبْتَغُوّاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥]، أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه، والقرب منه سبحانه بفعل الطاعات، وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله؛ رجاء أن يفوزوا عند الله.

يقول الخازن في تفسيره على الله : ومجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما؛ أحد النوعين: ترك المنهيات، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿اَتَّعُوا الله كَهُ وَالثاني: التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَاَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾ والوسيلة فعيلة من وسل إليه؛ إذا تقرب منه وإليه، وقيل معنى الوسيلة: المحبة، أي: تحببوا إلى الله على المراد بقوله تعالى: ﴿وَاَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة ﴾، وهو التقرب إليه بما شرع من الطاعات؛ كالصلاة، والصوم، والصدقة، وأنواع الذكر وغير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

\* سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من الآية ١١٥ إلى ١١٩ من سورة المائدة، وهل هذا السؤال عندما وجه إلى عيسى الله الله الله كان أثناء حياته؟ وهل هو الذي أجابه في الحال؟ أم أن السؤال مؤجل إلى يوم القيامة؟ عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والردلي كتابيا.

#### الجواب:

أولًا: اختلف المفسرون في الوقت الذي يوجه فيه هذا السؤال إلى عيسى السيخة: فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا، وكان ذلك حين رفعه إلى السماء، واحتج له بمعنيين: أحدهما: أن الكلام بلفظ الماضي. والثاني: قوله ﴿ تُعَذِّبُهُمْ ﴾ و ﴿ وَإِن تَغَفِرَ لَهُمْ ﴾.

القول الثاني: أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم قائلًا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من الله: ﴿ يَعِيسَى أَبَنَ مَرَّيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأَمِهُ إِلَهُ يَنِ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [المائدة:١١٦]، وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين.

وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه عن عيسى: ﴿فَلَمَّا تُوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَلَرَّ قِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة:١١٧] الآية. فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني يعني: بالرفع إلى السماء، وعلى القول الثاني يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيًا: أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين، فيمكنكم الرجوع إلى ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٢٢٩٠)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



الْفَصْلُ الثَّانِيُّ: تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ مَعَ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ...

### سُورَةُ الأَنْعَامِ

\* سؤال: من هو أبو سيدنا إبراهيم الله الله المعت بعض العلماء يقولون: إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي أنجبه، بل هو أخو أبيه، وقد جاءت الحجة في القرآن والحديث الذي قال فيه الرسول الله «خرجت من كابر إلى كابر، ولم يمسسني من سفاح الجاهلية» وبذلك قالوا: إن آزر ليس أبا إبراهيم؛ لأن إبراهيم من أجداد الرسول، فكيف يكون أبوه كافرًا؛ ولهذا قالوا: لم يكن آزر أبا إبراهيم، وأما أنا وبعض إخواني الطلاب سمعنا أيضًا من عالم آخر يقول: إن آزر هو أبو إبراهيم الذي أنجبه، وقال: إن في القرآن آية تدل على ذلك وهي واضحة: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]؛ ولذلك أرجو منكم بيانا واضحًا لتطمئن قلوبنا؟

الجواب: إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني، من أن آزر هو أبو إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً ﴾ [الأنعام:٧٤]، وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد، ورجَّح ذلك الإمام ابن جرير وابن كثير.

أما الحديث فذكر السيوطي في: (الجامع الصغير) عن علي هيئك، عن النبي أنه قال: «خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، ومن لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء» رواه الطبري في (الأوسط) وابن عدي، وقال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر صحح له الحاكم،

وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.

فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه ﷺ فقط، ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه، ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحًا، وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرًا أن يكون نكاحه سفاحًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٢٦٢٠)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُلُورٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُلُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ [الأنعام:١٤٦]، ما معنى هذه الآيات؟

الجواب: قال ابن جرير على تفسيره: يقول جل ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل والنعام والإوز والبط، وقوله: ﴿وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَا ﴾ أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منهما مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم.

أما قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا ﴾ فإنه يعني: إلا شحوم الجنب، وما علق بالظهر، فإنها لم تحرم عليهم.

وقوله: ﴿أَوِ ٱلْحَوَاكِ آ﴾ جمع حاوية: وهي ما تحوى من البطن، فاجتمع واستدار، وهي المباعر، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا آخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ وإلا ما اختلط بعظم، فهو أيضا حلال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١٠) من الفتوى رقم (٦٢٩٣)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

\* \* \*

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَلَاَ صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام:٥٣]؟

الجواب: ذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآية فقال: ﴿ قُلْ تَعْكَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَقِ خَتْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلا تَقْنُلُوا أَوْلَدَكُم مِن إِمْلَقِ خَتْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلا تَقْدَرُبُوا أَلْفَوَحِثُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْنُلُوا النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا فِلْحَقِ ذَلِكُو وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُو نَعْقِلُونَ اللّهُ وَلا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَى بِالْعَرَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَأَعْدِلُواْ وَلَوَ كَانَ ذَا قُرِيَنَ وَبِعَهْدِ ٱللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصََنكُم بِهِ لَعَلَكُونَ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ الْأَصُولُ فِي قُولُه: لَذَكُرُونَ ﴾ [الأنعام:١٥١-١٥٢]، ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله: ﴿وَأَنَّ هَلَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ﴾ ونهى عن اتباع السبل، أي: الطرق المخالفة لسبيله فيضلون عن سواء السبيل.

وقد شرح رسول الله هذه الآية، فيما رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود وقد شرح رسول الله في خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما»، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: «هذه السبل ليس منه سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَاقِ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن النواس بن سمعان وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، رواه النسائي، والترمذي عن النواس بن سمعان وقال الترمذي حسن غريب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوي (٩٣٣٤)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٦٥).

## سُورَةُ التَّوْبَةِ

\* سؤال: ورد في سورة التوبة قوله تعالى: ﴿ وَأَذَنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْخَيِّ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِى ۗ مِن الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرُ لَنَّاسِ يَوْمَ الْخَيْجِ الْأَحْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِى ۗ مِن الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرُ لَنَّاسِ يَوْمَ الْخَيْرِ اللَّهِ الكريمة، وبيان إعرابها عند النحويين أفتونا مأجورين.

وقوله: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَ مُنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: أَعْلِم الناس وأنذرهم يا محمد، أن الله بريء من المشركين، وأن رسوله كذلك بريء منهم، فرسوله في الآية: مرفوع قطعًا ونقلًا عن القراءة بالعطف على الضمير المستتر في بريء، وتقديره (هو) يعود على الله سبحانه.

وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير (١) عن الآية وغيره من علماء التفسير.

<sup>(</sup>١) ابن كثير في تفسير (٤/ ٤٦)، ط. الشعب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) من الفتوى رقم (٧٩١٨)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

تفسير قوله تعالى: ﴿ هَنَوُلَآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ ﴾ [هود:٧٨].



### سُورَةُ هُودٍ

\* سؤال: هناك من يفسر قوله تعالى: ﴿ هَكُولاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود: ١٨]، إن النبي لوط السيخ كان يقصد بذلك: تعالوا وافعلوا الفاحشة -أي الزنا- مع بناي من صلبي، وأن ما ورد عن المفسرين من تفسير الآية: أن لوطًا السيخ أب لجميع المؤمنات، وأنه كان يقصد الزواج الشرعي الذي يخالف ظاهر سياق الآية، ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلى الفطرة من اللواط وأقل شذوذًا؛ وبالتالي فإنه درء لأعظم المفسدتين، وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين، وهو الزنا حسب القاعدة المشهورة، فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص؟

الجواب: المراد بجملة ﴿ هَ وُلاَ بَنَاقِ هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء، ووطئهن في الحلال؛ سواء كن بناته أم بنات قومه، فإن بنات قومه بناته حُكمًا؛ لكونه رسولًا إليهم، واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة، وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته، ولا ببنات أمته، فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى، فيتنزه النبي عن الإذن فيه، ومن قال: إنه أذن فيه؛ لأنه أخف من اللواط، فقد أخطا وغلط غلطًا عظيمًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٦٢٤٦)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

### سُورَةُ يُوسُفُ

\* سؤال: بعد الاطلاع على (تفسير القرآن) لابن كثير وأيضًا الجلالين، وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه، ولكن توجد مجموعة كبيرة من المسلمين تعارض ذلك، وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه. أرجو الإفادة بالحقيقة، وأيضًا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على الحقيقة؛ لكي أشتريه، ولكم جزيل الشكر والاحترام، وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين.

الجواب: الصحيح في تفسير هذه الآية: أن السيارة الذين وجدوا يوسف في البئر هم الذين باعوه -كما يُفهم من السياق ومن ظاهر القصة، وهذا قول قتادة وغيره- لا إخوته، وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم: القرطبي، وابن الجوزي، وابن كثير، وابن جرير وغيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٢٨٥٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ مُوهَمَّ بِهَا﴾ [بوسف:٢٤].

\* سؤال: عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه وقال: بأنه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيها، ومثل لذلك في سورة يوسف قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهُمْ مَهُ اللّهِ وَهُمْ اللهِ وَهُمْ اللهِ وَهُمْ اللهِ وَهُمْ اللهُ وَلَكُنْ يَفْكُمُ أَنْ المقصود بذلك همت به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل، ولكن فهم في مصر من العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية، فهل هذا صحيح؟ علمًا بأن الآيات تدل على أن المقصود هو عمل الجنس لولا أن رأى برهان ربه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١) من الفتوى رقم (٤٤٨٨)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

# سُورَةُ الْحِجْرِ

\* سؤال: ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم؟ [الحجر ٨٧]

الجواب: المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبّعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَ الْجُوابِ: المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبّعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي عَن أَبِي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي فدعاني النبي في فلم أجبه، قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي قال: «ألم يقل الله: ﴿ يَنَاتُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا يللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحِيبُوكُم ﴾» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: «الحمد الله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته»(١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٣) من الفتوى رقم (٦٨٣٤)]

- عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، فضائل القرآن (۲۷۲۰)، سنن النسائي، الافتتاح (۹۱۳)، سنن أبو داود، الصلاة (۱٤٥٨)، سنن ابن ماجه، الأدب (۳۷۸۵)، مسند أحمد بن حنبل (۶/۲۱۱)، سنن الدارمي، الصلاة (۱٤۹۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٢٤ (٢) ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾.

# سُورَةُ النَّحْلِ

\* سؤال: صار نقاش في تفسير الآية: ﴿فَسَنَكُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فمنا من قال: هي عامة في أمور الدنيا والدين، ومنا من قال: هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط. نرجو توضيح الجواب، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: يطلق الذكر على القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَمْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَإِنَّا لَهُ لَمَ فِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وفي قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، ويطلق على اللوح المحفوظ، كما في قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَبَنْكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَتَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِلِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، فالزبور: الكتب السماوية. والذكر: هو اللوح المحفوظ، فحكم الله تعالى قدرًا وشرعًا بأن الصالحين هم الذين يُنصرون في الدنيا والآخرة، فلهم السعادة في الدنيا، والفوز بسكني جنات النعيم في الآخرة، ويطلق الذكر على الشرف والرفعة، وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم، إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب، ولكن المراد بالذكر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرَسَلْنَا مِن قَبْكِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسَنُلُوّا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ الْمِيْلِ النَّهُ المَالَا النَّاسِ الربّ الله وفي قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ الْمَالَةُ المَّلُولُ اللّهُ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ الْمِيْمُ فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَا إِلَيْهُمْ فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَا إِلَيْهُمْ فَسَنُلُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ اللّهُ المَّرَالَ اللّهُ الذَيْ عَلَى النّهُ لَكُونَ النّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَفَنَهُمُ اللَّهُ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَفَنَهُمُ اللَّهُ مَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾ [الأنبياء:٧-٩]، الكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد .

وأهل الذكر: من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارى، والمأمور بسؤالهم: المشركون من أمة محمد الله الذين أنكروا أن يكون محمد المسلاء لكونه من البشر، والرسل تكون من الملائكة؛ ليبين لهم أهل الذكر من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر لا الملائكة، غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين أن يسألوا أهل الكتب السابقة عن رسلهم ليتبين لهم أنهم من البشر، فهما دالتان على أمر كل من يجهل شيئًا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به؛ ليستفيد ما يعود عليه بالخير، وينهض به في دينه ودنياه، فيدخل في ذلك شؤون الدين أولاً، وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين، فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٤٤٣٦)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



### سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

\* سؤال: ما تفسير الآية في سورة الإسراء ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولَئُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [الإسراء:٥]، وهل هي خاصة بالمؤمنين أم عامة؟ وهل وقعت أم لم تقع؟

الجواب: أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض، ويتجبرون فيها، ويطغون على الناس مرتين، فإذ وقعت الإفسادة الأولى منهم، سلَّط الله عليهم جندًا من خلقه شديدي البأس، ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم، وتملكوا بلادهم، وجاسوا خلال ديارهم، وساروا بين بيوتهم؛ عقوبة لهم على طغيانهم، وكان ذلك من الله تعالى قضاءً مبرمًا عدلًا من الله وحكمة، حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرَّة لهم على هؤلاء الجبارين، وأيدهم ونصرهم على عدوهم، واستردوا منهم بلادهم، وأمدهم بأموال وبنين، وجعلهم أكثر نفيرًا؛ جزاء لهم على توبتهم، وإحسانهم؛ رحمة من اللهُ وفضلًا، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليها، فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانًا وتجبرًا، سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب، ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، ويدمرون ما شاء الله أن يدمروه بطغيانهم وإفسادهم في الأرض، وعدلًا منه تعالى وحكمة، قال الله تعالى: ﴿ مَّنَ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلَافساد لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦]، ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جازاهم من جنس صنيعهم، وزيادة في الفائدة ننصح لك بقراءة (تفسير بن كثير) عَلَيْكَ للآيات المذكورة من سورة الإسراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) من الفتوى رقم (٧٣٨٠)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
    - \* \* \*

الجواب: الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك، فالمعنى -والله أعلم- وإن من قرية ظالمة، يوضح ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ [الأنبياء: ١١] الآيات، وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من

سبق من الظالمين: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٩٣٩٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سُورَةُ الْكَهْفِ

\* سؤال: لاحظنا في كتاب (أوضح التفاسير) لابن الخطيب في سورة الكهف الآية (٢١) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَكَ وَعْدَ الْكَهْفَ الآية (٢١) في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنْ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَأَنَّ السّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنْزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا اللّهِ حَقَّ وَأَنَّ السّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنْزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَا يَكُنَا أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ تعليقًا على قوله: على هذه الآية، نأمل إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله: ﴿ لَنَ تَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾.

الجواب: قال الحافظ بن كثير عَلَيْهُ في تفسيره قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰٓ أَمۡرِهِمۡ لَنَـتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾ حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين:

أحدهما: أنهم المسلمون منهم، والثاني: أهل الشرك منهم، فالله أعلم. الظاهر أن الذين قالوا ذلك: هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ أن النبي الله قال: «لعن الله اليهود والنصارئ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا(١٠). ا.هـ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، الحنائز (۱۳۲٤)، صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي، المساجد (٧٠٣)، ومسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي، الصلاة (١٤٠٣).

والصواب أنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي هم من حديث عائشة والنبي النبي النبي الله قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (۱) ولما في الصحيحين، عن عائشة في أن أم حبيبة، وأم سلمة في ذكرتا للنبي في كنيسة وآثارها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (۱)، وفي (صحيح مسلم)، عن جندب بن عبد الله البجلي في عن النبي في أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (۱)، والأحاديث في ذلك كثيرة.

ومما تقدم يتضح للسائل أن ماذكره ابن الخطيب في تفسيره (أوضح التفاسير) من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم، ومخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي هو وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها؛ لما في ذلك من التشبيه باليهود والنصاري ومن سلك

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، الحنائز (۱۳۲٤)، صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي، المساجد (٧٠٣)، ومسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي، الصلاة (١٤٠٣).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري، الصلاة (٤٢٥)، صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨)، سنن
 النسائي، المساجد (٤٠٤)، ومسند أحمد بن حنبل (٦/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).

مسلكهم، ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٤٩٣٢)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### \* \* \*

\* سؤال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُرُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ [الكهف:٢٩]؟

الجواب: التفسير الصحيح لذلك هو: أن الله تعالى ذكره؛ يقول لنبيه محمد على: وقل يا محمد لهؤلاء -الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم - يا أيها الناس، هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم، وإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدئ والضلال، يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن، ويضل من يشاء عن الهدئ فيكفر، ليس إلي من ذلك شيء ولست بطارد من أجل هواكم أحدًا ممن كان للحق متبعًا، وبالله وبما أنزل علي مؤمنًا، فإن شئتم فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا، فإن كفرتم، فقد أعد الله لكم على كفركم به نارًا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم به، وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته،

وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء، والإيمان لمن شاء، وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد، وما جاء في الآيتين بعدهما تبشير المؤمنين بجنات النعيم.

ارجع إلى (تفسير الإمام ابن جرير الطبري) عَلَيْكُ لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف، أو (تفسير بن كثير) لها، وفيهما الكفاية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س.١) من الفتوى رقم (٩٨٨٠)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# سُورَةٌ مَرْيَمَ

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم:٧١]؟

الجواب: الورود في الآية الكريمة هو: المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم؛ فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم، ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم.

ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٧٩١٨)].

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
      - \* \* \*
- \* سؤال: ما معنى الآية التالية: ﴿ وَإِن مِنكُمْرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾ [مريم:٧١]؟

الجواب: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر، ثم ينجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة الله المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة الله المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة الله المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة الله المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي الصحيحين عن أبي المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي المؤمنين الذين القوا الشرك، ففي المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين المؤمنين المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين المؤمن

قال: قال رسول الله على: «لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد، فتمسه النار إلا تحلة القسم»(١).

يعني بذلك: قوله سبحانه في سورة مريم: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمُّ لَنَخْصِرَنَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَخْصِرَنَهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ ثُمَّ لَنَخْصِرَنَهُمْ أَشَاهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الرَّحْمَنِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ عِنْيَا ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ [مريم: ٢٨-٧١].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٣) عشر من الفتوي رقم (١٤)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، العلم (۱۰۲) صحيح مسلم، البر والصلة والآداب (۲۲۳۲)، سنن الترمذي، الجنائز (۱۰۲۰) سنن النسائي، الجنائز (۱۸۷۵) سنن ابن ماجه، ما جاء في الجنائز (۱۲۰۳) مسند أحمد بن حنبل (۲/ ٤٧٣) موطأ مالك، الجنائز (۵۵٤).

## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

\* سؤال: ما معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمنون:٨٨].

الجواب: معناه: أن الله على يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من المخلوقات، ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء، فينجيه من بأس الله وعقابه، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلا رَادَ لِفَضَالِهِ عَلَيْهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِةً وَهُو ٱلغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس:١٠٧].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٣) من الفتوي رقم (٤٣٩٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.





الْفَصْلُ الثَّانِيُّ: تَفْسِيرُ سَهَاحَةِ الشَّيْخِ مَعَ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ...

710

# سُورَةُ النُّورِ

\* سؤال: ما معنى قوله تعالى: ﴿أَوِ ٱلتَّنِيعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ [النور: ١٣١]؟

الجواب: المراد بغير أولي الإربة: من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه، ولا حاجة له في النساء؛ لكونه عنينًا، أو معتوهًا، أو أبله ضعيف العقل، لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو رجلًا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل، فأمن جانبهم، ولم تخش منهم الفتنة، فللنساء أن يبدين لهم الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية، ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٢٠٤٨)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

# سُورَةُ الْقِصَصِ

\* سؤال: أستفسر عن معنى الآية الكريمة: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]، جزاكم الله كل الخير.

الجواب: معنى ذلك: أن موسى الله الما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفا إلى أهلهما، وتولى إلى الظل، وأحس بالحاجة، دعا ربه أن يقضي حاجته، فقال: ﴿رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾، أي: ارزقني ما يسد حاجتي من طعام أو غيره فيسر الله أمره، وجاءته إحدى المرأتين، وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا... إلى آخره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٥٥٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

\* سؤال: قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَإِنَّ أَوْهَرَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ اللهُ وعَفا عَنكُم.

الجواب: هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلًا لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها، ويتعلقون بها، ويرجونها عند الشدائد، ويتوسلون بها، فبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، وأنها لا تغني عن مَنْ استعان بها شيئا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوىٰ رقم (١٣٦)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سُورَةُ الْأَحْزَابِ

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب:٤٠] إلى آخر الآية؟

الجواب: يقول ابن كثير ﷺ في تفسير هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُم ﴾ نهي أن يقال بعد هذا: زيد بن محمد، أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه ﷺ لم يعش له ولد ذكر إلى البلوغ، فإنه ﷺ وُلد له إبراهيم من مارية القبطية، فمات أيضًا رضيعًا، وكان له لله من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين، فمات في بستة أشهر، وقوله تعالى: ﴿ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّــنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ كقوله عَلَا: ﴿ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيَّثُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ. ﴾ [الأنعام:١٢٤] فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لانبي بعده، فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ من حديث جماعة من الصحابة را

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد

الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه ها، عن النبي قال: «مَثَلِي في النبيين كمثل رجل بنى دارًا فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويَعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة؛ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة»(۱) رواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به وقال: حسن صحيح(۱) وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع. وبإمكانك أيضًا مراجعة (تفسير ابن جرير والقرطبي) ونحوهما إذا رغبت في التوسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (١٧ ٥٧)]

عضو: عبد الله بن قعود.
 عضو: عبد الله بن غديان.

■ نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: المناقب (٣٦١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۱۷/۵)، (۳/ ۳٦۱)، البخاري فتح الباري، برقم (۳۵۳۵، ۳۵۳۵)، والترمذي برقم (۳٦۱۷).

### سُورَةُ يس

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [يس:٧٠]، أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا واضحًا.

الجواب: قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ اللَّ الَّهُ مَذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾ [يس:٦٩-٧٠]، ومعنى الآيتين: لما اتهم الكفار النبي على بأنه شاعر وقالوا: إن القرآن شعر. ردَّ الله وقال لهم بأنه ما علَّم نبيه الشعر، ولا أوحاه إليه، وبين سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون شاعرًا ولا يليق به ذلك؛ لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين، جاء أمته بالحق والهدئ والنور، أما الشعراء فهم في كل واد يهيمون، وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطباع، ثم بين تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرًا، بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه، صدقًا وهداية وموعظة وذكرًا لمن ألقى إليه سمعه، وفتح له قلبه، فكان له نورًا ورشادًا وفوزًا وسعادة، فقال سبحانه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لَي لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا ﴾ الآية، أي: لينذر الرسول على بالقرآن كل من كان حيًا من الإنس والجن، ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به، ويحق القول، أي: كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله، وما جاء في القرآن الكريم.

771

وفي هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي على بأنه شاعر، وزعمهم أن القرآن شعر، وبيان لعلو قدره القرآن، وبيان لعموم رسالته الثقلين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



### سُورَةً ص

\* سؤال: قرأت (تفسير الجلالين) عن الآية (٢٠) وقصتها تنتهي من سورة ص بآية (٢٥) التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب... إلخ وما جاء في تفسير الجلالين: أن سيدنا داود كان له تسع وتسعون امرأة، فأحب زوجة صاحبه فتزوجها، وأعتقد أنها دسيسة إسرائيلية، فبالتأكيد ليس هذا المقصود من تفسير الآية، إذ فيها امتحان لسيدنا داود، وابتلاء لمدى دقته في حكمه، فسمع هو لشخص دون الآخر، وهذا خطؤه الناها، أرجو إفادتي بشكل واضح عن هذه الآية، وإذا كان ما يقوله (تفسير الجلالين) خطأ، فلماذا السكوت عليه؟! جزاكم الله عنا كل خير.

الجواب: ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود الكن في عشق امرأة قائد الجند غير صحيحة، وقد أشار الشيخ الشنقيطي على في (أضواء البيان) إلى أن ما يُذكر عن نبي الله داود -عليه وعلى نبينا السلام- مما لا يليق بمنصبه، كله راجع إلى الإسرائيليات، فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء مرفوعًا عنه في ذلك لا يصح شيء منه، وننصحك بالرجوع إلى الكتاب المذكور: (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن) ففيه تفصيل عن الموضوع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١) من الفتوي رقم (٢٥٧)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

# سُورَةُ فُصِّلَتْ

الجواب: ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت ثمانية أيام، وإنما الذي فيها ستة أيام فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله، وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) من الفتوى (رقم ٢٩٩٤)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

# سُورَةُ الدُّخَانِ

\* قال الله تعالى: ﴿ حَمْ الله وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ الله إِنَا ٱنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُبَرَكَةً إِنّا كُنا مُنذِرِينَ ﴾ [الدخان:١-٣]، قرأت في تفسير (تفسير الجلالين) لجلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيّا لَمْ مُبَرَكَةٍ ﴾ بأنها هي ليلة القدر، أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، وسألت كثيرًا من المشايخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضان، فأرجو توضيح تفسير هذه الآية، حفظكم الله.

الجواب: أقسم الله جل شأنه في كتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدًا الله لتكون معجزة وحجة له على رسالته أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير وهي ليلة القدر كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ لَى الله القدر:١-٣]، إلى ليلة مباركة كثيرة القدر:١-٣]، إلى وَمَا أَذَرَنكَ مَا لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ الله القوله تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ آخر السورة، وهي في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ وَمِن الله الله النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجع؛ لمخالفته ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجع؛ لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتها، وعينت شهرها وسمتها لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتها، وعينت شهرها وسمتها

باسمها، وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية، وإنما هي سمعية يعتمد فيه على النقول من الكتاب والسنة الثابتة، ثم بين سبحانه سنته العادلة، ورحمته الشاملة في عباده بقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾، أي: مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم، ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه؛ إقامة لعدله، وإسقاطً لمعاذير خلقه، ورحمة منه بعباده، كما قال تعالى: ﴿ رُسُلا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعَدَ الرُسُلُ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٥٥]، وكما قال: ﴿ مَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَمْتَدِى لِنَقْسِهِ مُ وَمَن صَلَ فَإِنَّا مَعَذِينَ عَنَى نَعْتَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٥٥]، وقال: ﴿ مَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهَ يَكُن رَبُّكُ مُهَلِك وَمَن صَلَ فَإِنَّا مَعَذِينَ عَنَى نَعْتَ مَعَن نَعْتَ وَمَن صَلَ فَإِنَّا مَا يَضِلُ عَلَيْها وَلا نَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قُومًا كُنًا مُعَذِينَ حَتَى نَعْتَ وَمَا كُنًا مُعَذِينَ حَتَى نَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء:١٥].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٢١٢٢)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

### \* سؤال: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم؟

الجواب: ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ النَّوْهُمِ اللَّهُ عَلَمُ الْأَشِيمِ ﴾ [الدخان:٤٤]، وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْفَرْءَانِ ﴾ [الإسراء:٢٠]، وفي سورة الصافات يقول سبحانه: ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُرُنُولًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ آَ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِئْنَةً لِلْظَلِمِينَ ﴿ آَ الْصَافات يقول سبحانه عَلْرَبُ وَ الْمَلْكِمِينَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَ اللهُ ا

وأما العلم بعين الشجرة، فلا يترتب عليه أمر عملي، بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن، وما ثبت عن رسول الله في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٥) من الفتوى رقم (١٧٧٧)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ٣٧٤).

# سُورَةُ النَّجْمِ

\* سؤال: جاء في (مختصر سيرة الرسول) هذا النص: "ومما وقع أيضًا قصته هذه معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ التَّالِئَةَ اللَّخْرَىٰ ﴾ [النجم:١٩-٢٠]، ألقى الشيطان في تلاوته: تالك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي هي قاله، ففرحوا فرحًا شديدًا»، فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض صحتها، هل للشيطان سلطة في أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مرذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر.

الجواب: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى ٱلشَّيْطَنُ فِي اللَّيْتِ مِن أَفَرَء يَنْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِينَ اللَّيْ وَمَنوة ٱلتَّالِئَة ٱلْأُخْرَى ﴾ [النجم: ١٩-٢٠]، الآيات من سورة النجم، ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة، ولم ترد مسندة من طرق صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير عَلَيْنَه في تفسيره؛ فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: «وكلها مرسلات ومنقطعات» ا.هـ(١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٥/ ٤٤٠)، ط. الشعب.

وقال ابن خزيمة: «إن هذه قصة من وضع الزنادقة» ا.هـ. واستنكرها أيضًا أبو بكر بن العربي، والقاضي عياض، وآخرون سندًا ومتنًا، أما السند فبما تقدم، وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن الله تعال إذا أرسل الملك إلى رسوله، خلق فيه العلم بأن ما يوحى إليه هو الملك، فلا يمكن أن يلقى الشيطان على لسانه، يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن (١)، وللإجماع على عصمة الرسول على من الشرك فيمتنع أن يتكلم بكلمة: «تلك الغرانيق العلى وإن شفعاتهن لترتجيى سهوًا أو ظنًا منه أنها قرآن؛ ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول ه صلة قومه؛ ورضاهم على صلة ربه ورضاه، فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما الله عليه على عليه على الله يغضب قومه حرصًا منه على رضاهم، ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْـنَا غَيْرُهُ ﴾ [الإسراء:٧٣]، لا يدل على صحتها، بل يدل على براءة النبي على مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمات الشركية؛ لأنها تفيد النفى لا الإثبات، ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته، أي: تلاوته، وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية، أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها، أو تكلم بها سهوًا أو غلطًا أو قصدًا، حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه، وأسف ﷺ أسفا شديدًا على ما فرط منه، ولم يثبت أن الآية نزلت تسلية للرسول على فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة؛ حتى يكون مساعدًا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن (٣/ ١٣٠٠).

وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولًا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله، ويحق الحق بكلماته ولكمال علمه، وبالغ حكمته، وهذه سنة الله معنى الابتلاء والامتحان، ويميز رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم؛ ليتم معنى الابتلاء والامتحان، ويميز الخبيث من الطيب، وليهلك من هلك عن بينة من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان، وهدوا إلى صراط مستقيم.

ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي شيئًا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، وربما ألقى الشيطان قولًا أثناء تلاوة النبي شيتكلم به الشيطان، ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين، فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ذلك القول الشيطاني، ويزيل الشبه، ويحكم آياته، ويتبين أيضًا أن ما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب شيئ وهو قول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولًا أو وسوسة أثناء التلاوة، ولكنها ليست على لسان النبي شي ولا في نفس من صدق إيمانه به، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماعهم وقلوبهم، فحسبوه التلاوة في أسماع الكفار، أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم، فحسبوه

قرآنًا متلوا وتأبئ حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته؛ إحقاقًا للحق، ورحمة بالعباد والله عليم حكيم، وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعًا في كل ما يبلغونه عن الله على الله ع

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٢١٥١)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# سُورَةُ الرَّحْمَنِ

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ رَبُّ اَلْمَثْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ رِبِّ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [الشعراء:٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ رِبِّ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [المعارج:٤٠]؟

الجواب: المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى: مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله، ومغربها جنوبه وشماله، والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية: جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعًا وغروبًا على مدى الفصول، والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقًا وغربًا، وبذلك تجتمع النصوص.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٨) من الفتوى رقم (٦٨٩٨)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سُورَةُ الْحَدِيدِ

\* سؤال: قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى أَبِنَ مَرْيَدَ وَءَاتَيْنَا هُ أَلْإِنْجِيسَلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ قَرِيَتُهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد:٢٧].

ما المراد بالبدع في الآية الكريمة وحكم رعايتها؟ ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن يحمد الله ويؤدي الصلاة، كل ذلك مائة مرة صباحًا ومساءً، ولم يلتزم بهذا بعد ذلك؟

الجواب: المراد بالبدعة في هذه الآية: الرهبانية، وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس؛ ابتغاء التقرب إلى الله تعالى وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته، سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع والصوامع أو غير ذلك، وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم، بل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم؛ رجاء رضوان الله في زعمهم، شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة، فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعًا لم يأذن بها الله؛ كاجتماعهم لذكر الله صفوفًا، أو حلقات مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة، ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم (المجاذيب)، وكبدعة الاحتفال بمولد النبي في وموالد النبي المصالحين؛ رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه الصالحين؛ رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه

الاحتفالات، إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها لعباده.

ثانيًا: هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية، أي: أنهم قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوا؛ تقربا إلى الله في زعمهم، فأنكر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم يأذن به، وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله على ولو كانوا تركوها إنكارًا لها ورجوعًا إلى الحق لأثيبوا على تركها.

ثالثًا: من كتب على نفسه عبادة، لكنها غير مفروضة، وأداها على الكيفية التي شرعت عليها عددًا ووقتًا؛ مطلقة أو مقيدة فقد أحسن، وليس هذا ببدعة في الإسلام؛ لأنه مشروع بأصله، ومثاله: التزام عبد الله بن عمرو بن العاص التهجد، وصيام يوم وإفطار يوم، ومداومته على ذلك عن فضعف لذلك، ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: «ما كنت لأترك شيئًا فعلته زمن النبي» (۱) من فمن وفي بما التزم به مما شرع الله فقد أحسن، ومن ترك شيئا من ذلك لضعف، فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه، ومن تركه تهاونًا وكسلًا، فقد ارتكب خلاف الأولى.

أما من كتب على نفسه عملًا لم يشرعه الله أصلًا؛ كالاحتفال بعيد الميلاد، وبأول العام الهجري، وبالموالد ونحو ذلك، أو التزم ما شرع الله أصله، لكن فعله على غير الكيفية التي شرعه الله عليها، فالتزامه بدعه منكرة؛ لمخالفته

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ٢٠٠)، والبخاري [فتح الباري] برقم (١٩٧٥]، ومسلم برقم (١١٥٩)، وأبو داود برقم (٢٤٢٧).

الكيفية التي شرع الله عليها العبادة، مثاله: ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع... إلى آخره، فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية، ولا ذكره رسول الله بهذه الكيفية، ولا عملها أصحابه بين ولا عملوا بها، ولو كان فيها خير لشرعها الله، ولعمل بها رسوله في وأصحابه بين، ولو فعلوا لنقل إلينًا نقلًا ثابتًا، فدل ذلك على أنه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها.

ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددًا محدودا في كل من الاستغفار وحمد الله، وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين، بل يحرص على الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت؛ لأن النبي لله لم يقيد ذلك بمائة مرة، ولا بخصوص الصباح والمساء، ومن رجع عن هذا الالتزام؛ اتباعا للنبي لله في التقرب إلى الله بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان مأجور. أما ما ورد من الأذكار محددًا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٦١٥٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

## سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

\* سؤال: فسروا لنا هذه الآية: ﴿لَا تَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ الْآخِرِ يُواللّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة:٢٢]، إلى آخر السورة، فبعض الناس يكفر بعضهم بعضًا حتى آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، ولو كانوا يصلون، ويكفرون غيرهم، فبينوا لنا معنى هذه الآية.

الجواب: يخبر الله جل شأنه رسوله محمدًا الله بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخر، وأخلصوا دينهم لله، وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر، واجتنبوا ما نهى عنه وزجر، قومًا يحبون من شاق الله ورسوله، وعدلوا عما جاء به هي من عند الله من الهدئ والنور مهما طال الزمن، وقلبت فيهم البصر، وأمعنت النظر، فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار، ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبًا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين، وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله، واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور، وفيه ترغيب لهم في الثبات على ذلك والازدياد منه، وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم، وينهجوا نهجهم في الإخلاص وصدق الإيمان، وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود، ويحلفون لرسول المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود، ويحلفون لرسول المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود، ويحلفون لرسول المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود، ويحلفون لرسول المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من اليهود، ويحلفون الرسول الله الله المنافقين الذين المنافقين الذين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين الكذبة ليرضوه ويقول: ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مِنْ الله عليهم من اليهود) ﴿ المنافقون: ١٤ المنافقون: ١٤ المنافقون: ١١ المنافقون المنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والنابع الله والمنابع الله والمنابع الله والمنابع والنابع المنابع والنابع والنابع

فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين، والتحذير من حبهم ومودتهم، والنهي عن ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللَّهِ فِي شَيْءٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَالَةً ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وكما في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيكَآءَ إِن ٱسۡتَحَبُّوا ٱلۡكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمُ فَأُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلظَّلالِمُونَ اللَّ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِذْوَكُمُ وَأَزْوَجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُواَلُ اَقْتَرُفْتُمُوهَا وَتِجِدَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة:٢٣-٢٤]، وكما في قوله تعالى: ﴿ فَكَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلِبَدَا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَــدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٌ زَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة:٤]، إلى غير هذا من الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارئ أولياء وغيرهم من الكفار، وحذرت من تولي من غضب الله عليهم، ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين أوتوا الكتاب وسائر الكفار.

وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين، وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلال، أما المعاملات

الدنيوية من بيع وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي الاقتصادية، فمتى كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع؛ من بيع، وإجارة، وكراء، وقبول الهدايا، والهبات، والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان، وإقامة للعدل، ومراعاة لمكارم الأخلاق، على أن لا يخالف ذلك أصلًا شرعيًا، ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَ كُنُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ الله عَنْ اللّهِ الله عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ومتى كان بيننا وبينهم حرب، أو اعتدوا علينا، فلا يجوز أن نتولاهم في القلوب والمعاملات الدنيوية، بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ قَالُكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن والإخاء، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ ٱلّذِينَ قَالُكُمُ وَظَهُمُ وَالْمَدَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَدَى اللّهُ وَالْمَدَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَدَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقد بين النبي الله ذلك بيانًا عمليًا في السلم والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر، ومع النصارئ وغيرهم من الكفار، ثم بين الله تعالى الذي كان منه بغضهم للكافرين فقال: ﴿أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحِ مِنْ الله المجادلة: ٢٢].

إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلوبهم الإيمان، وثبته في نفوسهم، وأيدهم ببرهان منه ونور وهدئ، فوالوا أولياءه، وعادوا أعداءه، وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا، ثم بين جزاءهم

بقوله: ﴿ وَيُدّخِلُهُ مَ جَنَّتِ بَحْرِى مِن تَحْبَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيها أَرْضَى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٧]، أي: أنه يتفضل عليهم بمنه وكرمه، فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها من النعيم المقيم مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار، مقيمين فيها أبد الآباد، لا يفنى نعيمها ولا يزول، وما هم منها بمخرجين، رضي الله عنهم بما حققوه من إيمان صادق، وعمل صالح، ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه، وأثنوا عليه بما هو أهله، ثم ختم السورة بقوله: ﴿ أُولَكِيكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾.

فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة، فتولاهم بنصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة، وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين، ومن ذلك يتبين ما يأتي:

أولًا: من أحب الكفار ووادهم دينًا، فهو كافر كفرًا يُخرِج من ملة الإسلام.

ثانيًا: من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه.

ثالثًا: من أبغضهم في الله، ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم؛ لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين، ولأنه عرَّض نفسه للفتن، وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحضور مشاهده،

والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة؛ إلا إذا كان عالمًا يأمن على نفسه الفتنة، ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (١٥١)]

- عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# سُورَةُ نُوحٍ

سؤال: هل القمر بين السموات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهما، فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟

\* الجواب: يحتمل أن يكون القمر بين السموات، وأن يكون تحت السماء الدنيا؛ لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين، وليس في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِيهِنَّ نُورًا ﴾ [نوح: ١٦]، دليل يعين كونه بينهن؛ لاحتمال أن يكون الجار والمجرور ﴿ فِيهِنَ ﴾ متعلقًا بكلمة ﴿ نُورًا ﴾، والمعنى: وجعل القمر نورًا فيهنَّ، فيكون نوره فيهنَّ كما أنه في الأرض، ولا يلتزم من ذلك كونه بينهن، وإذا لم يتعين كونه بينهن أمكن أن يصعد إليه بالمصاعد الحديثة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) من الفتوى رقم (١٧٧٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

\* سؤال: ما تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴿ فَٱلْمُعِينَ صَبْحًا ﴾ أفتوني فَلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ﴾ [العاديات:١-٣]، وما معنى قوله: ﴿وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ أفتوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب: ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾، أي: والخيل المسرعات في سيرها إسراعًا شديدًا نشأ عنه الضبح، وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها.

﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ﴾ فالمخرجات نارًا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير.

﴿ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبِّمًا ﴾ فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح؛ جهادًا في سبيل الله ونصرة دينه.

وجملة المعنى: أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها، ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نارًا تراها العيون، وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادًا في سبيل الله، وجواب القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ لِرَبِقِهِ لَكَنُودُ ﴾.

ونوصيك في مثل هذا: أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل: ابن كثير والبغوي والجلالين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٨٢٤٧)]

عضو: عبد الله بن قعود.
 عضو: عبد الله بن غديان.

• نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



رَفْعُ بعبر (لرَّعِيُ (الْخِرَّيِّ رُسِلَتَمَ (لِنِرُّرُ (الِفروف كِرِي www.moswarat.com

الفَهَ الْهَ الْهَ الْهَ الْهُ الْمَالِينُ مَسَائِلُ وَأُحَدَكَامٌ مُتَعَلِّقَةُ مَسَائِلُ وَأُحَدَكَامٌ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ

رَفْحُ مجر ((رَّحِنُ (الْبُوْتَ) رُسِکْتِ الْوَیْرُ (الْبُرُودکِ www.moswarat.com



### الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

# فَضْلُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ

\* سؤال: سمعت حديثا عن النبي الله يقول لغلام في المسجد: «لأعلمك كلمة ينفعك الله بها»، فلما صلى الرسول الله قال له الغلام: ألا قلت: تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد، فقال له النبي الله النبي المعانف الله وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني (١) فهل هذا صحيح؟

الجواب: الحديث صحيح ونصه: عن أبي سعيد بن المعلى الله قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله في فلم أجبه حتى صليت ثم أتيته، فقال: «ما منعك أن تأتي؟»، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لَما يُحِيبِكُم ﴾ يقل الله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لَما يُحِيبِكُم ﴾ ثم قال: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»، فذهب رسول الله في ليخرج فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟! قال: «هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» (٢٠). (٢٠) رواه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، تفسير القرآن (٤٤٢٦)، سنن النسائي، الافتتاح (٩١٣)، سنن أبي داود، الصلاة (١٤٥٨)، سنن ابن ماجه، الأدب (٣٧٨٥)، مسند أحمد ابن حنبل (٢١١/٤)، سنن الدارمي، الصلاة (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية ٢ (٣) ﴿ ٱلْحَمَدُ يَلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

البخاري وغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٣) من الفتوى رقم (٤٣٣)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ

\* سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفسروا بعض معاني الآيات مثل: (حمّ - الّمَصَّ - حمّ - عَسَقَ ) وهل تقرأ هذه عين؛ لأن المدرسين يقولون هكذا؟ وهل هي معجزة يريد الله تعجيز فصحاء قريش، أم لا يعلم معناها إلا الله؟

الجواب: فيه آراء للعلماء، والراجح: أنها ذكرت هذه الحروف -والله أعلم- في أول السور التي ذكرت فيها؛ بيانًا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركّب من هذه الحرف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية المنتي يتخاطبون بها، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه أبو الحجاج المزي بمن المنتي المنتي المنت الم

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س: ١) من الفتوى رقم (٦٣٩٥)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



## سَبَبُ نُزُولِ سُورَةِ التَّوْبَةِ

\* سؤال: على من أنزل الله سورة التوبة؟ وما أسباب نزولها؟

الجواب: لم تنزل سورة (براءة) جملة واحدة، بل نزلت على فترات لعدة أسباب، فنزل أولها حينما عاد رسول الله على من غزوة تبوك، وهَمَّ بالحج، وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عُراة، وكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر ها أميرًا على الحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم، ويُعْلِم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي فيهم: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِمِ اللهِ التوبة: ١]، فلم توجه إلى مكة أتبعه بعلي ابن أبي طالب؛ ليكون مبلغًا عن رسول الله الكونه عصبة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# نَزَلَتْ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِالسَّيْفِ

\* سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)؟

الجواب: اختلف في سبب ذلك؛ فروى النسائي عن ابن عباس بيسك أنه قال: قلت لعثمان في: «ما حملكم إلى أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني، وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا سطر: (بسم الله الرحمن الرحيم)، ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان في: إن رسول الله في كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: «ضعوا هذا في السورة الذي يذكر فيه كذا وكذا» وينزل عليه الآيات فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»، وكانت (الأنفال) من أوائل ما أنزل بالمدينة، و(براءة) من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيهة بقصتها، فقبض رسول الله في، ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمِنْ ثَمَّ قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: «بسم الله وظننت أنها منها، فمِنْ ثَمَّ قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: «بسم الله الرحمن الرحيم» (() وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث حسن (()).

وقال عبد الله بن عباس هين الله علي بن أبي طالب هيئك: لم لم

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، تفسير القرآن (۳۰۸٦)، سنن أبو داود، الصلاة (۷۸٦)، مسند أحمد (۱/۷۸).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتوى (۳۸۱۰)، (ص:۲۲۲).

يكتب في براءة (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ قال: «لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها آمان» (١). ورُوِي معناه عن مبرد، قال: ولذلك لم يجمع بينهما، فإن (بسم الله الرحمن الرحيم) رحمة، و(براءة) نزلت سخطًا ومثله عن سفيان، قال سفيان بن عيينة: إنما لم تكتب في صدر هذه السورة (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لأن التسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين (٢).

والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل الطَّكِينُ ما نزل بها في هذه السورة. قاله القشيري<sup>(٣)</sup>، انتهى من (تفسير القرطبي) لأول سورة (براءة) بتصرف، فارجع إليه، وإلى (تفسير ابن كثير) لسورة براءة إن أردت التوسع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٩٠٠٤)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### 

<sup>(</sup>۱) الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۳۳۰)، وسكت عنه الذهبي، وعزاه صاحب (الدر) كما في (۲/ ۲۰۹) إلى أبي الشيخ وابن مرداويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الثعلبي في تفسيره كما في تفسير ابن عيينه (٢٥٧)، وذكره القرطبي في التفسير (٨/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) كلام القرطبي عن سبب تسمية السورة في تفسيره (٨/ ٦١).

# لَمْ تَبْدَأُ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِالْبَسْمَلَةِ

\* سؤال: سور القرآن الكريم تبدأ به «بسم الله الرحمن الرحيم» في كل منها، ولماذا لم تبدأ سورة التوبة به (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ وما سبب نزول تلك السورة؟

الجواب: سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة؛ لأن الصحابة وهي لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام، واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان هيك، فقد أخرج الترمذي في السنن بسنده عن ابن عباس عن الله قال: قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني، وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر: المثاني، وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر: (بسم الله الرحن الرحيم)، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله مما يأتي عليه الزمان، وهو تنزل عليه السور، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا السور، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وإذا نزلت عليه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» من آخر القرآن، فيقول: «ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله هو ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر: (بسم الله النا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما بي المياء ولمن المناه فمن أجل ذلك قرنت بينهما بي المؤلى السور المؤلى الم

الرحمن الرحيم)، فوضعتها في السبع الطوال (١١).

وأما فيما نزلت سورة براءة؟ فقد ذكر ابن كثير في تفسيره: أن أول هذه السورة نزل على رسول الله الله الما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق الميرًا للحج تلك السنة؛ ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ﴿ بَرَآءَ أُمِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ [التوبة: ١]، كما أنّها نزلت في شأن المنافقين؛ فضيحة لهم، وكشفا لأسرارهم (١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٤) من الفتوى رقم (٥٨٨٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، تفسير القرآن (۳۰۸٦)، سنن أبو داود، الصلاة (۷۸٦)، مسند أحمد (۱/۷۰).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٤/ ٥٥)، ط.الشعب.

# عَدَدَ أَهْلِ الْكَهَفِ

\* سؤال: سائلة تسأل: ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف؟ وهل هم أصحاب الصخرة؟ أم غيرهم؟ وإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة؟ وما هي قصتهم؟

الجواب: أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم والأقرب هو ما قاله جماعة من أهل العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الأقرب والأظهر، وهم أناس مؤمنون آمنوا بربهم وزادهم هدئ، وفارقوا قومهم؛ لأجل الشرك والكفر، فلما توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة، وتوفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق، هؤلاء هم أهل الكهف كما بينه الله في كتابه العزيز.

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴾، ناموا النومة الطويلة بإذن الله، ثم ماتوا بعد ذلك، ثم بنى عليهم أهل الغلبة من الأمراء والرؤساء مسجدًا، وقد أخطؤوا وغلطوا في ذلك؛ لأن القبور لا يجوز البناء عليها، ولا اتخاذ المساجد عليها؛ لأن الرسول على نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١). وحذر من البناء

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، الجنائز (۱۳۲٤)، صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (۵۳۱)، سنن النسائي، المساجد (۷۰۳)، ومسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، وسنن الدارمي، الصلاة (١٤٠٣).

على القبور، وتجصيصها، واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه الرسول على القبور مساجد ولا قبابًا ولا غير ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور مساجد ولا قبابًا ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحية للشمس والأمطار ليس عليها بناء، ولا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك؛ عملًا بالأحاديث الصحيحة، وسدًا لذريعة الغلو فيها والشرك بأهلها.

وهكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي على وفي عهد الخلفاء الراشدين حتى غير الناس بعد ذلك، وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط والمنكر العظيم؛ لقول رسول الله على: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وقالت عائشة على: يحذر ما صنعوا، وقال المناه أخبرته أم حبيبة وأم سلمة لما كانتا في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك التصاوير»(۱)، ثم قال: «أولئك شرار الخلق عند الله»(۱). فأخبرهم أنهم شرار الخلق؛ بسبب بنائهم على القبور، واتخاذهم الصور عليها، نسأل الشالسلامة.

وقال ﷺ فيما رواه جندب بن عبد الله في صحيح مسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور

<sup>(</sup>۱) صحيح البخار، الصلاة (۲۲٤) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨)، سنن النسائي، المساجد (٧٠٤)، مسند أحمد بن حنيل (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخار، الصلاة (٤٢٤) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨)، سنن النسائي، المساجد (٤٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٥).

مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك»(١)، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وحذر من هذا وبين أنه من عمل من كان قبلنا من اليهود والنصارئ، وهو عمل مذموم ملعون فاعله؛ لكونه من وسائل الشرك، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا قبابًا ولا مساجد على قبور أمواتهم، بل هذا منكر ومن وسائل الشرك.

أما أصحاب الصخرة، فهم أناس خرجوا يتمشون، فآواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل، فلما دخلوا انحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم باب الغار، فقالوا فيما بينهم: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم -التي فعلتموها لله - فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدًا ولا مالًا، فنأى بي طلب الشجر ذات ليلة، فلم أرح عليهما إلا وقد ناما، فوقفت أنتظر استيقاظهما فلم يستيقظا حتى برق الصبح، والصبية يتضاغون تحت قدمي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئًا قليلًا لا يستطيعون معه الخروج.

ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راودتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة -يعني حاجة في بعض السنين- فجاءت إليَّ تطلبني، فقلت لها: لا؛ حتى تمكنيني من نفسك، فوافقت على ذلك -على عشرين ومائة دينار أسلمها لها- فلما جلس بين رجليها، قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام خوفًا من الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).

وتركها، وترك الذهب لها، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة أيضًا ولكنهم لا يستطيعون الخروج.

ثم قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيت كل أجير حقه إلا أجيرًا واحدًا كان له فرق من أرز فتركه، فثمرته له حتى اشتريت منه رقيقًا وإبلًا وبقرًا وغنمًا فجاء بعد ذلك وقال: أعطني حقي، فقلت: يا عبد الله، كل هذا من حقك، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت له: إني لا أستهزئ بك، بل هذا كله من حقك، فأخذه واستاقه جميعًا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون.

وهذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وأنه وأنه والمسلم في الصحيحين، عن والضراء، وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن ابن عمر عن النبي أله فهو حديث صحيح فيه عبرة، وفيه إرشاد إلى الضراعة إلى الله، وسؤاله عند الكروب والشدائد، وأنه سبحانه قريب مجيب يسمع دعاء الداعي، ويجيب دعوته إذا شاء أله وأن الأعمال الصالحات من أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب تيسير الأمور، ومن أسباب إزالة الشدة، والمؤمن إذا وقع في الشدة يضرع إلى الله ويسأله، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته وبأعماله الصالحة، وبإيمانه بالله وبربوبيته وبتوحيده وإخلاصه الله.

هذه هي الأسباب، والله سبحانه من فضله وإحسانه يجيب دعوة المضطر، ويرحم عبده المؤمن، ويجيب سؤاله، كما قال الله وإذا

سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ [البقرة:١٨٦]، وهو القائل سبحانه: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ اَلسُّوَءَ ﴾ [النمل:٢٦]، وهؤ لاء مضطرون، نزل بهم أمر عظيم وكربة شديدة، فسألوا الله بصالح الأعمال، فأجاب الله دعاءهم.

وفي هذا من الفوائد: فضل برِّ الوالدين، وأن برِّ الوالدين من أفضل القربات ومن أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور، وهكذا العفة عن الزنا، فإن الحذر من الزنا من الأعمال الصالحات، ومن أسباب تفريج الكروب، ومن أسباب النجاة ومن كل شدة، ومن أفضل الأعمال الصالحات، وهكذا أداء الأمانة، والنصح في أداء الأمانة من أعظم الأسباب في تفريج الكروب، ومن أفضل الأعمال الصالحة من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة.

[فتاوي نور على الدرس]



# حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ الدُّحَانِ

\* سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث: «من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»؟

الجواب: هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي هي، وهو حديث ضعيف، كما ذكره جلال الدين السيوطي في (الجامع الصغير)، وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)؛ لأن فيه عمر بن راشد بن شجرة، وقد ضعفه أحمد ويحيئ بن معين وأبو داود وغيرهم (۱).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١) من الفتوى رقم (٩٨٩٣)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>١) الترمذي برقم (٢٨٩٠)، وبالموضوعات، لابن الجوزي (١/ ٢٤٨).

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

# هَلْ نُسْمِعُ رَبَّنَا يَتْلُو عَلَيْنَا سُورَةَ الرَّحْمَنِ؟

\* سؤال: هل صحيح أننا سنسمع ربنا يتلو علينا في الجنة -إن شاء الله- سورة الرحمن؟

الجواب: ليس ذلك بصحيح فيما نعلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦) من الفتوى رقم (٧٤٥٨)]

- عضو: عبد الله بن قعود. عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# فَضْلُ سُورَةِ الْمُلْكِ

\* سؤال: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]، هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟

الجواب: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص: حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، أخبرنا قتادة عن ابن عباس الجسمي، عن أبي هريرة هي النبي عن النبي قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر له» (۱). قال المنذري في مختصره: أخرجه النسائي، وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن، لكن في إسناده ضعف (۲).

وعلى هذا يُرجى لمن آمن بهذه السورة، وحافظ على قراءتها؛ ابتغاء وجه الله معتبرًا بما فيها من العبر والمواعظ، وعاملًا بما فيها من أحكام أن تشفع له.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، فضائل القرآن (۲۸۹۱)، وسنن أبو داود، الصلاة (۱٤۰۰)، سنن ابن ماجه، الأدب (۳۷۸٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ٢٩٩، ٣٢١) وأبو داود برقم (١٤٠٠)، والترمذي برقم (٢٨٩٣)، وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف (١٢٩/١٠)، وكما رواه في عمل اليوم والليلة، برقم (٧١٠)، وابن ماجه برقم (٣٨٣١).

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦) من الفتوى رقم (٤٠٤)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# التَّكْبِيرُ فِي سُورَةِ الضُّحَىٰ

\* سؤال: هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟

الجواب: لم يثبت ذلك عن النبي كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير خلالته في أول تفسير سورة الضحى، ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القراء؛ لحديث ضعيف ورد في ذلك، فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، والله الموفق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (١/ ١٤٤)]



### تَعَدُّدُ القُّرَاءَاتِ

\* سؤال: هناك من يقول: أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي إلى معان مختلفة ومتغيرة، مثل آية الإسراء: ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ, يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَايَلُقَنهُ مَنشُورًا ﴾ ؟

الجواب: ثبت عن النبي ها أن القرآن نزل من عند الله على سبعة أحرف، أي: لغات من لغات العرب ولهجاتهم؛ وتيسيرًا لتلاوته عليهم، ورحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلًا متواترًا، وصدق ذلك واقع القرآن، وما وجد فيه القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، وليس تعددها من تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضها ويبين مغزاه، وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكمًا يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها، وائتلاف مراسيها، وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة، لا تعارض بينها ولا تضارب فيها.

فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمَٰنَهُ طَاكِيرَهُ فِي عُنْقِهِ ۗ وَنُحْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَنهُ

مَشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]، فقد قرئ: ﴿وَنُخْرِجُ ﴾ بضم النون، وكسر الراء، وقرئ: ﴿يَلْقَنُهُ ﴾ بفتح الياء، والقاف مخففة، والمعنى: نحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا هو: صحيفة عمله، يصل إلى حاله كونه مفتوحًا، فيأخذه بيمينه من كان سعيدًا، أو بشماله إن كان شقيًا، وقرئ: ﴿يُلقّاه ﴾ بضم الياء، وتشديد القاف، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا -وهو صحيفة عمله- يعطي الإنسان ذلك الكتاب، حال كونه مفتوحًا، فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه فقد ألقي إليه.

ومن ذلك قول متعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّمَ فَذَادَهُمُ اللهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَسكون السيّرُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]، قرئ: ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ بفتح الياء، وسكون الكاف، وكسر الذال الخفيفة، بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين، وقرئ: ﴿ يُكَذّبونَ ﴾ بضم الياء، وفتح الكاف، وتشديد الله والمكسورة، بمعنى: يكذبون الرسل فيما جاؤوا به من عند الله من الوحي. فمعنى ذلك من القراءتين لا يتعارض مع الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما وصف من أوصاف المنافقين؛ وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله وعن الناس، ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحى إليهم من التشريع وكل حق؛ فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب.

ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كانت بوحي من الله، لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها ومقاصدها متقنة، والله الموفق.

[سلسلة كتاب الدعوة (١٠) الفتاوئ لسهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٣/ ٣٠)]

### سُجُودُ التِّلَاوَةِ

\* سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة، فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين؟ وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود، أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟

الجواب: أولا: سبق أن صدرت منا فتوى في سجود التلاوة برقم (١٥٠٠) هذا نصها: «من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة، واستقبال القبلة، والتكبير عند السجود، وعند الرفع منه، والسلام ومنهم من يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة، والتوجه إلى القبلة، وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة، واستقبال القبلة، ولكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود، وأن يكون على طهارة فهو أولى، خروجًا من خلاف العلماء.

ثانيًا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة سجدة: في (آخر الأعراف)، وفي (الرعد)، و(النحل)، و(بني إسرائيل)،

و(مريم)، وسجدتين في (الحج)، وسجدة في (الفرقان)، و(النمل)، (الم تنزيل: السجدة)، وسورة (ص)، و(فصلت)، و(النجم)، و(الانشقاق)، و(اقرأ باسم ربك).

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:١) من الفتوى رقم (١ ٩٨٤)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



### عِنْدَمَا يَذْكُرُ اللَّهُ نَفْسَهُ بِضَمِيرٍ

شوال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه (نحن)، وفي بعضها يقول: (هو)، أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانًا وبالمفرد أحيانًا، فما معنى هذا؟

الجواب: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم على المفرد كقوله: (أنا) وبضمير الغيبة نحو (هو)، وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم، وأما زعم النصارئ أن مثل قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا اللَّذِكْرَ ﴾ [الحجر: ٩]، وما أشبهها تقتضي التثليث فهو زعم باطل، تدل الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه مثل قوله تعالى: ﴿ وَإِلَنَهُمُ وَاللَّهُ وَجَمَلُ الرَّحِمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلَلَهُ أَلَهُ أَكَ لَلَّ إِلَكَ إِلَّا هُو اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، إلخ.

السور والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٢٨٧٢)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

#### الْفَصْلُ النَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

779

### مَسَائِلُ فِي التَّفْسِيرِ

\* سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندف الإشكال الذي يورده البعض من أن القرآن الكريم تبيان لكل شيء وهدى للعالمين؟ فما وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران:٧]؟ وما المقصود بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟

الجواب: أولًا: يطلق الإحكام بمعنى: الإتقان، فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار، والرشد من الغي في الأوامر، والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد، قال الله تعالى: ﴿الرَّكِنَابُ أُعْرَمَتُ مَا يَانُكُ أُمُ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:١]، وقال سبحانه: ﴿تِلْكَ مَا يَنتُ الْكِنَابُ الْمَكِيمِ ﴾ [يونس:١].

ثانيًا: التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى: أنه يصدق بعضه بعضًا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضًا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر، والقرآن كله متشابه بهذا المعنى فلا تناقض فيه ولا اضطراب، قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَا فَا الله عنى الله عنالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا

كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِلنَّبَا مُّتَشَدِهَا مَّتَافِى ﴾ [الزمر: ٢٣] الآية. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان.

ثالثًا: التشابه بالمعنى الخاص: هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه، وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى تحتمل دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة على ما يخالفها، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس، ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها، تبين له المقصود من المتشابهات، وتعين له وجه الصواب، ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات، ولم يرجع بها إلى المحكمات الواضحات، ارتكس في الباطل، وضل عن سواء السبيل؛ كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله، يقول الله تعالى في عيسى كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله، يقول الله تعالى في عيسى الله كَمْثُلِ عَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقوله سبحانه: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَكُدُ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَادِ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَادِ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَادِ اللهُ الله

وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص، والإحكام الخاص، وبين اختلاف الناس في موقفهم منه قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ الْحَالَ عُلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ الْحَالَ اللهُ عُكَمَنَ هُوَ اللهِ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكَ أَلَا اللهِ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُ الل

أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره: فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه، ولو برده إلى المحكم منه، وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الوقف على كلمة الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن، والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات، ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى: ﴿وَالرَّسِخُونَ ﴾ عاطفة على لفظ الجلالة.

وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله، والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله تعالى: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَـأْقِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدُّ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف:٥٣]، وكما ذكر تعالى في قصة يوسف -لما

سجد له أبواه وإخوته - عن يوسف الله قال: ﴿ يَكَا بَبَ هَذَا تَأْوِيلُ رُهُ يَكَى مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل رؤياه، أي: مآلها وحقيقتها التي وقعت، ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه؛ كالاستواء في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفًا صفًا، قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده.

وقد يُراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من

<sup>(</sup>١) أحمد (٦، ٤٣، ٤٩، ١٩٠)، البخاري [فتح الباري] برقم (٨١٧، ٤٩٦٧)، ومسلم برقم (٤٨٤).

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب (التدمرية) فليرجع إليه من أراد التوسع في الموضوع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (١١٦٢٧)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# الذَّبِيحُ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ السَّكِينَ

\* سؤال: شخص اعتنق الإسلام عام ١٩٧٤م وهو متزوج، ويريد أن يعرف، من الابن الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه، أهو ولده إسماعيل أو ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟

الجواب: إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليميز الخبيث من الطيب، ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه ما شاء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم هم فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتلاه ربه به، قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِعُمْ رَبُّهُۥ يَكُلِمُتُ فَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى بِكُلِمُتِ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة:١٢٤]، وأثنى عليه تعالى بقوله: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلّذِي وَفَّ ﴾ [النجم:٣٧].

وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، فعزم إبراهيم الخليل على تحقيق رؤياه؛ امتثالًا لأمر ربه، ووفاء له، وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له، فلما أسلما وجههما لله، وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح العادية، أكرمه الله وولده، وفدى الذبيح بذبح عظيم، وبارك لخليله ثناء عاطرًا مدى الدهر، وبشره بإسحاق نبيًا من الصالحين، وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ

إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَّ مِنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَامَنَا مِلْ فَا فَلَا مَا فَا فَا فَلَا مَا فَوْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَيِينِ ﴿ فَا لَكَنَا مَا فَوْمَرُ سَتَجِدُنِ آ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ فَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَيِينِ ﴿ فَا فَلَا يَتَهِ مِنَ اللَّهُ مِينَ أَلْكَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

هذا صفوة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة إبراهيم الخليل السلام اللخليل ولدان إسماعيل وإسحاق، فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام الم يرد في ذلك نص صحيح صريح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه، فقال جماعة منهم: إنه إسماعيل الأنه هو الذي وُلد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام، وكان موحيده إذ ذاك وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة، وقد وصفه الله بالحليم، وختمت البشرى بإسحاق، فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة، والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة. وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إنه إسحاق الأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أباه وقومه، كما في سورة مريم وهود والحجر والذاريات، فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات، وإذن يكون هو الذبيح.

والخطب في ذلك سهل، إذ المسألة اجتهادية في أمر معرفته، وغير

ضرورية، ولا يترتب على الجهل بها خطر في العقيدة، ولا أثر في حياة الناس العملية، فأي ابني إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة، وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء، وإيثار طاعة الله تعالى، ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء إلى الإنسان حتى النفس، ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح، ولا يُنقص من قدره كما لم ينقص كثيرًا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك، فالمزية بعينها تدل على الفضيلة، لكنها لا تدل على الأفضلية.

وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين؛ بدافع حب الاستطلاع، وشهوة حب البحث، ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم، فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نية، أو عن عصبية وسوء طوية.

والصواب: أنه إسماعيل كما تقدم؛ لأنه الأظهر من الآيات القرآنية، لاسيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### [اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (٤٧٩٧)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

# التَّفَاسِيرُ الْعِلْمِيَّةُ

\* سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بـ (التفاسير العلمية)؟ وما مدى مشروعية ربط القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسائل.

الجواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ بَرَ الَّذِينَ كُفُرُواْ أَنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَتَقًا فَفَنْقُناهُمَّا وَجَعَلْنا مِنَ ٱلْمَاءِكُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس، انفصلت عنها الأرض، ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا، وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس.

إذا كانت التفاسير من هذا النوع، فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴿ [النمل: ٨٨] على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه، وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه نظريات علمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات! وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولا كلام سلف الأمة؛ لما فيها من القول على الله بغير علم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٣) من الفتوى رقم (٩٢٤٧)]

عضو: عبد الله بن قعود.
 عضو: عبد الله بن غديان.

• نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# أَجْوَدُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ

\* سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليًا وسابقًا؟

الجواب: أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه، وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب (تفسير ابن جرير الطبري)، وكتاب (تفسير ابن كثير) ونحوها من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرًا، وأعدل في فهم المراد، وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق، وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة، ورد المتشابه من الأيات إلى المحكم منها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٧) من الفتوي رقم (٢٦٧٧)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
  - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# شَرْحُ دَلِيلٍ دُونَ ذِكْرِ نَصِّ الآيَةِ

\* سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلًا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟

الجواب: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونًا، عالمًا بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٦) من الفتوى رقم (٧٧٢٠)]

- عضو: عبد الله بن غديان.
- نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
- الرئىسؤال: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



# لَطَائِفُ التَّفْسِيرِ

\* سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بـ (لطائف التفسير)، على الرغم من أن هذا ليس مستندًا لأثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي الله الله على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي

الجواب: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينًا في ذلك بتفسير بعضه لبعض، وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين.

أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام؛ لما روي ابن جرير وغيره إن رسول الله على قال: «من قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار»(١).

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (س:٢) من الفتوى رقم (٦ ٨٠٥)]

- عضو: عبد الله بن قعود.
   عضو: عبد الله بن غديان.
  - نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي.
    - الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.



<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند (۱/۲۳۳، ۲۲۹، ۳۲۳، ۳۲۷)، والترمذي برقم (۲۹۵۱، ۲۹۵۲)، والطبري في تفسيره برقم (۷۲، ۷۶).

# عَلَامَاتُ الْوَقْفِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

\* سؤال: يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم حروف معينة وضعت على بعض الآيات أو بعض المواقف؛ كالجيم والطاء وغيرهما، تدل على وجوب الوقوف فمن وضع هذه الأحرف؟ وهل يلزم التقيد بها؟ علما أننا نسمع بعض أئمة الحرمين في قراءة التراويح أنهم يقفون على غير أماكن الوقف فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب: هذه الأحرف لا أعرف من وضعها، يضعها بعض القراء؛ للإشارة إلى أن هذا الوقف جائز أو لا يلزم لبيان المعاني، ولكن هذه لا يلتفت إليها ولا تلزم، وإنما السنة الوقوف على رؤوس الآيات، فكان النبي الله يقف عند رؤوس الآيات، فهذا هو الأفضل، وهذا هو الترتيل.

وأما هذه الحروف فلا يلزم التقيد بها، ولكن إذا أراد أن يقف، يتحرى الوقف المناسب الواضح الذي ليس فيه صلة بما قبله، فعند الحاجة إلى الوقف على الآيات التي يحسن الوقف عندها، أما الآية المتصلة بما قبلها، فينبغي أن يقرأها حتى يتضح المعنى، وأما الوقوف على بعض الآيات فلا يناسب، بل عليه أن يكمل الآية.

[فتاويٰ نور عليٰ الدرب]

# كُتُبُ التَّفْسِيرِ الْمُفِيدَةِ

\* سؤال: أريد أن تدلوني على بعض أسماء الكتب في التفسير والحديث والفقه للإفادة منها؟ وجزاكم الله خيرًا (١).

الجواب: من الكتب المفيدة في التفسير: تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، والبغوي، وابن سعدي، والشنقيطي، ومن كتب الحديث المفيدة: الصحيحان، والسنن الأربعة، ومنتقى الأخبار، وعمدة الحديث، وبلوغ المرام، والأربعون النووية، وتتمتها للحافظ ابن رجب، ومن كتب الفقه المفيدة: المغني للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن قدامة والمقنع له أيضاً، والروض المربع شرح زاد المستنقع بحاشية العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم وشرح المهذب للنووي والله الموفق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۲۳۰)]



<sup>(</sup>١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٤٧) في ١/ ٣/ ١٤١٩ هـ.

### مُلاحَظاتٌ حَوْلَ كِتَابِ صَفْوَةِ التَّفَاسِيرِ لِلصَّابُونِيِّ وَتَأْوِيلِهُ لِآيَاتِ الصِّفَاتِ

\* سؤال: ما رأيكم في كتاب صفوة التفاسير، وقد نقل عن الصاوي أن الرسول الله منبع الرحمات والتجليات، والصاوي يقول: الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر؟

الجواب: كل هذا غلط، وكله خطأ، ليس الرسول منبع الرحمات إلا بالتأويل إذا كان من جهة الشريعة، وإلا الرحمة من الله على هذه العبارة عبارة خاطئة غلط، وكذلك قوله: إن الأخذ بظاهر النصوص كفر، وأن الصاوي كلامه وقوله قبيح منكر، نسأل الله العافية، فالكفر هو الضلال لو عقله، ولو كان يعقل ما يقول هذا المنكر من المقالتين، لا قوله: منبع الرحمات والتجليات، ولا قوله: إنه لا يؤخذ بظاهر النصوص. كل هذا منكر عظيم نعوذ بالله من ذلك.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۶/ ۳۳۱)]



# جَمْعُ الْمُصْحَفِ عَلَىٰ حَرْفٍ وَاحِدٍ

\* سؤال: هل صحيح أن عثمان عندما جمع القرآن في مصحف واحد حذف بعض الأحرف؟ أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟

الجواب: ثبت عن رسول الله على سبعة أحرف فاقرء والله القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه (١)، وقال المحققون من أهل العلم: إنها متقاربة في المعني مختلفة في الألفاظ.

وعثمان الله الما بلغه اختلاف الناس، استشار أصحابه الموجودين في زمانه؛ كعلي، وطلحة، والزبير، وغيرهم، فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد؛ حتى لا يختلف الناس، فجمعه الله وكون لجنة رباعية لهذا، يرأسهم زيد بن ثابت الله فجمعوا القرآن على حرف واحد، وكتبه ووزَّعه في الأقاليم؛ حتى يعتمده الناس، وحتى ينقطع النزاع، أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه عثمان الله في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل القرآن، كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان الله ومنع الناس من الاختلاف عثمان الله ومنع الناس من الاختلاف الذي قد يضرهم، ويسبب الفتنة بينهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الخصومات برقم (٢٢٤١) وفي فضائل القرآن برقم (٤٦٥٣)، ومسلم في صلاة المسافرين برقم (١٣٥٤)، والترمذي في القراءات برقم (٢٨٦٧).

والله جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة، بل قال النبي الله كما في صحيح البخاري: «فاقرءوا ما تيسر منه»، فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب، وتوفيق من الله لعثمان والصحابة وأرضاهم؛ لما فيه من التيسير والتسهيل، وحسم الخلاف بين المسلمين.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (٣٣٣/٢٤)]





# الْفَصْلُ النَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

# تَعُدُّدُ الْقِرَاءَاتِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى

\* سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن الكريم معناه اختلاف في القرآن، حيث يؤدي إلى معان ثانية مثل آية الإسراء ﴿وَنُحْرِبُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِتَنَاكُيلُقَنهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء: ١٣]؟

الجواب: ثبت عن النبي أن القرآن نزل من عند الله على سبعة أحرف، أي: سبع لغات من لغات العرب ولهجاتها؛ تيسيرًا لتلاوتها عليهم، ورحمة من الله بهم، ونقل ذلك نقلًا متواترًا وصدق ذلك واقع القرآن، وما وجد فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها من تحريف أو تبديل، وليس في معانيها تبديل، ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضًا ويبين مغزاه، وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها، وائتلاف مراسيها، وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة، لا تعارض بينها ولا تضارب فيها، فمن ذلك ما ورد في القراءات من الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْرَمْنَهُ طَهَرِهُ، فِ عُنُقِهِ مُنْ وَكُل إِنسَنِ وَنخرج بضم النون، وكسر الراء، وقرئ يلقاه: بفتح الياء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج الراء، وقرئ يلقاه: كناء وهو صحيفة عمله، يصل إليه حالة كونه مفتوحًا، للإنسان يوم القيامة كتابًا، وهو صحيفة عمله، يصل إليه حالة كونه مفتوحًا،

فيأخذه بيمينه إن كان سعيدًا، أو بشماله إن كان شقيًا، وقرئ: يلقاه منشورًا بضم الياء، وتشديد القاف، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا -هو صحيفة عمله- يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحًا، فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، فإن من يلقى إليه الكتاب؛ فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب؛ فقد ألقى إليه.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّمَ صُّ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمِن الكاف، ومن الله والمؤمنين، وقرئ: وكسر الذال بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين، وقرئ: يكذبون بضم الياء، وفتح الكاف، وتشديد الذال المكسورة، بمعنى: يكذبون الرسل فيما جاؤوا به من عند الله من الوحي، فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفًا من أوصاف المنافقين؛ وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيب رسل الله فيما أوحى إليهم من التشريع، وكل حق فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب.

ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة، لا عن تحريف وتبديل، وإنه لا يترتب عليه أمور شائنة، ولا تناقض واضطراب، بل معانيها ومقاصدها متفقة، والله الموفق.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ۳۳۵)]



# جَوَازُ مَسِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِدُونِ طَهَارَةٍ

\* سؤال: هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر دون طهارة، والمقصود هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم؟ أي أنه قرآن وتفسير؟ نرجو من سماحتكم إفادتنا. نشر في المجلة العربية ربيع أول ١٤١٧ هـ.

[مجموع الفتاوي د. الشويعر، (٢٤ / ٣٤٩)]



<sup>(</sup>١) موطأ مالك، النداء للصلاة (٦٨).

### هَلْ فِي الْقُرْآنِ مِجَازٌ؟

\* سؤال: كثيرًا ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فيقولون بأن (الكاف) في كمثله زائدة، وقد قال لي أحد المدرسين بأنه: ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز، فإذا كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قَوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي الْمُولِهِ مُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣]؟

الجواب: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله.

ومعنىٰ قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد، يعني: من جهة قواعد الإعراب وليس زائد من جهة المعنى، بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم؛ كقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ شَيَّ مُنَّ فَي يفيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قولك ليس مثله شيء وهكذا قوله سبحانه: ﴿ وَسُئِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ آفَلَنَا فِيهَا وَالْعِيرَ اللَّتِي وَعادة العرب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها، والعير على أصحابها؛ وذلك من سعة اللغة العربية، تطلق القرية على أهلها، والعير على أصحابها؛ وذلك من سعة اللغة العربية،

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ: مَسَائِلُ وَأَحْكَامُ مُتَعَلِّقَةُ بِتَفْسَيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

وكثرة صيغها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز، أي: مما يجوز فيها ولا يمتنع.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (٢٤/ ٣٨٧)]



# تَأْكِيدُ سَجِدَةِ (ص)

\* سؤال: ما حكم السجدة التي في سورة (ص)؛ حيث إن بعض الأئمة يسجد عند تلاوتها، وبعضهم لا يسجد؟

الجواب: السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارجها؟ لقول ابن عباس عباس عباس النبي النبي النبي النبي النبي المسلم في رَسُولِ اللهِ أَسَوَةُ حَسَنَةُ اللهِ اللهِ اللهِ أَسَوَةُ حَسَنَةُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[بجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲۲/ ۲۶)]



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب سجدة (ص)، برقم (١٠٠٧).

# مَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيم ذَكْرِ الْهَالِ عَلَىٰ الأَوْلَادِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

\* سؤال: دائمًا يرد ذكر المال مقدمًا على الأولاد في القرآن الكريم، رغم أن الأولاد أغلى لدى الأب من ماله، فما الحكمة من ذلك؟

الجواب: الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة وغيرها بخلاف الأولاد، فإن الإنسان قد يفتن بهم، ويعصي الله من أجلهم، ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد؛ ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلا أَوْلِلاً كُمْ بِالتِّي تُقَرّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَى ﴾ [سبأ:٣٧] الآية، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلاً كُمْ فِتْنَدُهُ ﴾ [التغابن:١٥] الآية، وقوله على: ﴿ يَتَاكُمُ اللّهُ وَمَن يَفْعَلُ وَتَنافُهُ اللّهُ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَكُ فَأَلُوكُمْ وَلا أَوْلَلُهُ حَمْ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَكُ فَأَلُوكُمْ وَلا آولَكُمْ وَلا أَوْلَلُهُ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَكُ فَأَلُوكُمْ وَلا آولَكُمْ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَكُ فَأَوْلَكُمْ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلَكُ فَأَوْلَكُمْ وَلا آولَكُمْ وَلا آولَكُ مُ عَن فِحَيْرِ اللّهِ وَمَن يَفْعَلُ وَلِكُ فَأُولَكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَا أَوْلَلُهُ عَلْ اللّهُ وَمَن يَفْعَلُ وَلَا لَكُوكُ فَأَوْلَكُمْ وَلا الله المنافقون: ٩].

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/ ٢٠٩)]



# حُكْمُ قَوْلِ: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عِنْدَ انْتِهَاءِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ

\* السؤال: إنني كثيرًا ما أسمع من يقول: إن (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، وقال بعض الناس: إنها جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللّهُ فَاتَبِعُوا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران: ٩٥]، وكذلك قال لي بعض المثقفين: إن النبي الله إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبك، ولا يقول صدق الله العظيم، وسؤالي هو: هل قول (صدق الله العظيم) جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟

الجواب: اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، وهذا لا أصل له، ولا ينبغي اعتياده، بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة، فينبغي ترك ذلك، وأن لا يعتاده؛ لعدم الدليل.

وأما قوله تعالى: ﴿ قُلُ صَدَقَ اللّهُ ﴾ فليس في هذا الشأن، وإنما أمرهم الله على أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلًا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن، أو بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتًا ولا معروفًا عن النبي هذا، ولا عن صحابته رضوان الله عليهم.

ولما قرأ ابن مسعود على النبي الله أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، قال له النبي الله: «حسبك» قال ابن مسعود: فالتفت إليه، فإذا عيناه تذرفان الله النبي الله: بيكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية، وهي قوله سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمّتِم بِسَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ ﴾ أي: يا محمد ﴿عَلَى هَتُولاَء شَهِيدًا ﴾ أي: على أمته الله العظيم ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود الله قال: صدق الله العظيم بعدما قال له النبي الله العلم فيما نعلم عن ابن مسعود الله علم القراءة بقول القارئ: على الله العظيم عن الله أصل في الشرع المطهر، أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به.

[مجموع الفتاوي، د. الشويعر، (۲٤/۲٤)]



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، فضائل القرآن (٤٧٦٣)، صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها (٨٠٠)، سنن الترمذي، تفسير القرآن (٣٠٢٤)، سنن أبو داود، العلم (٣٦٦٨) سنن ابن ماجه، الزهد (٤١٩٤) مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣٣).

### فَوَائِدُ وَأَحْكَامُ

- \* قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يُثَرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا ﴾ [الكهف:١١٠] يعم الشرك الأكبر والأصغر؛ فمراءاة الناس من الشرك الأصغر.
- \* المنافقون هم أعداء الله ورسوله، فهم شر من الكفار، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء:١٤٥].
- \* قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩] طاعته وتوحيده والإخلاص له، والتوحيد والإخلاص أعظم الواجبات.
- \* قال الله تعالى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٥] عهد بينك وبين ربك أن تعبده، وأن تستعين به، ومحبة أهلك وولدك تابعة لمحبة الله ﷺ ورسوله ﷺ.
- \* قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨] صاحب الشرك الأصغر إذا رجحت حسناته يُرجئ أن يغفر له وظاهر الآية أنه مندرج تحت الشرك الأكبر في عدم المغفرة، لكنه لا يُخلَّد في النار.
  - \* ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة:٢٢٥] العلو: علو الذات والقدر والقهر.
- \* قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦] إذا لم تعرفه؛ فالأصل فيه أنه كان ظلوما جهولا حتى يثبت أنه عدل، ورواية المجهول لا تقبل وكذلك الفاسق.

\* وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ١١١] معناه: النفي، أي: لا أحد أو في من الله.

\* قال الله تعالى: ﴿التَّنَيِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْعَكِيدُونَ ﴾ [التوبة:١١٢]، أي: هم التائبون العابدون الحامدون...، وهذا من أوصاف المؤمنين الصالحين في أنفسهم الساعين في إصلاح غيرهم، قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَونَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا مُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١].

\* قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَأُوَّهُ مَلِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٤] معناه: كثير العبادة، يسأل ربه، ويتضرع إليه، ويلجأ إليه ؟

\* قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُو ﴾ [الحجرات:١١]، أي: لا يلمز بعضكم بعضًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم ﴾ [النساء:٢٩]، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا.

\* وسألت سماحة الشيخ ﴿ اللهِ عَن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا آَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَ ﴾ [يوسف:٢٤]؟

\* قال الشيخ عَمَّالِكَهُ: همَّ بالفاحشة، وهمت هي بالفاحشة لولا أن رأى ما صده عن الفاحشة. وقلت للشيخ: تقوى الله؟! قال -رحمه الله تعالى- الله أعلم (١٠).

#### 

<sup>(</sup>١) الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية، قيدها وأعدها على الزهراني (ص:٢٢١).

## الْمَرِاجِعُ

- تع مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز. جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر، طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ٢٠٠٣م-٢٤٢٤هـ.
  - ك فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. جمع وترتيب عبد الرزاق درويش.
- ك فتاوئ نور على الدرب. للإمام عبد العزيز بن باز الشي اعتنى به أبو محمد عبد الله محمد بن موسى الموسى.
- ع مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. إعداد الدكتور عبد الله بن محمد بن احمد الطيار، والشيخ: أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
- ك فتاوئ الطلاق الصادرة عن سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز إعداد الدكتور عبد الله بن محمد أحمد الطيار، والشيخ محمد بن موسئ الموسئ.
- كر سلسلة كتاب الدعوة، الفتاوى لسماحة الشيخ الجزء الثالث، والجزء الرابع. مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية.
- كر مسائل أبي عمر السدحان الجزء الأول والثاني، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.

- ك كتاب أركان الإسلام للإمام عبد العزيز بن باز، إعداد ومراجعة د. محمد لقمان السلفي، مركز العلامة بن باز للدراسات الإسلامية بالهند.
- كر كتاب الفوائد الجلية من دروس الشيخ عبد العزيز بن باز العليمة، قيدها وأعدها: علي بن مفلح بن خصران الزهراني.
- كم كتاب حديث المساء لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بطالق فرغه واعتنى بإخراجه صلاح الدين عثمان أحمد أمين مكتبة سماحته في البيت.

وأسأل الله أن يتقبله بواسع فضله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.



رَفْعُ حبر (لرَّحِيُ (الْخِثَّرِيُّ رُسِلَتِرَ (لاِنْزِرُ (الْفِرُوكِ www.moswarat.com



# الْفِهْ رِسُ

| الصفحة                                              | الموصوع                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| فظه الله –                                          | مقدمة فضيلة الشيخ صالح الفوزان                              |
| ٦                                                   | مقدمة د.عبد العزيز السدحان                                  |
| ٩                                                   | مُقَدِّمَةُ جَامِعِ وَمُعِدِّ الْكِتَابِ                    |
| الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ١١ | الْهَطْيِكُ الْأَوْلَ: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ |
|                                                     | سُورَةُ الْفَاتِحَةِ                                        |
| ۲۹                                                  | سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                         |
| ٦٩                                                  | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ                                       |
| ۸٧                                                  | سُورَةُ النِّسَاءِ                                          |
| 1 • V                                               | سُورَةُ الْمَائِدَةِ                                        |
| 111                                                 | سُورَةُ الْأَنْعَامِ                                        |
| 117                                                 | سُورَةُ الأَعْرَافِ                                         |
| 177"                                                | سُورَةُ الْأَنْفَالِ                                        |

| الصفحة                                       | ।प्रेंहुके                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 179                                          | سُورَةُ التَّوْبَةِ                   |
| ١٤٠                                          | سُورَةً يُوسُ                         |
| 1 & 7                                        | سُورَةً هُودٍ                         |
| ١٤٧                                          | سُورَةً يُوسُفَ                       |
| ١٥٥                                          | سُورَةُ الرَّعْدِ                     |
| ١٦٥                                          | سُورَةُ الْحِجْرِ                     |
| 179                                          | سُـورَةُ النَّحْل                     |
| ١٧٢                                          | سُورَةُ الإِسْرَاءِ                   |
| ١٧٥                                          | سُورَةُ الْكَهْفِ                     |
| <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | سُورَةُ مَرْيَمَ                      |
| ١٨٠                                          | سُورَةُ طَهَ                          |
| ١٨١                                          |                                       |
| ١٨٣                                          | سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ                |
| \AV                                          |                                       |
| ١٨٨                                          | سُورَةُ الْفُرْقُانِ                  |
| 190                                          | سُورَةُ النَّـمَلِ                    |
|                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| الصفحة | الموضوع                |
|--------|------------------------|
| 197    | سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ |
| 199    | سُورَةُ الرُّومِ       |
| 7 • 7  | سُورَةُ الأَحْزَابِ    |
| ۲۰٥    | سُورَةُ فَاطِرٍ        |
| Y·V    | سُورَةُ يَس            |
| ۲٠٩    | سُورَةُ الصَّافَّاتِ   |
| Y 1 Y  | سُورَةُ الزُّمَرِ      |
| ۲۱٤    | سُورَةُ الزُّخْرُفِ    |
| ۲۱٦    | سُورَةُ الدُّخَانِ     |
| ۲۲۰    | سُورَةُ الْفَتْحِ      |
| ۲۲٦    | سُورَةُ الْحُجُراتِ    |
| ۲۲۹    | سُورَةُ الذَّارِيَاتِ  |
| 771    | سُورَةُ النَّجْمِ      |
| 777    | سُورَةُ الرَّحْمَٰنِ   |
| 7°V    | • •                    |
| 737    | سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ |

| الصفحة                                                    | الموضوع                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7 & ٣                                                     | سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ                                   |
| ۲٤٦                                                       | سُورَةُ التَّغَابُنِ                                      |
| Y78                                                       | سُورَةُ الْقَلَمِ                                         |
| Y77                                                       | سُورَةُ الْجِنِّ                                          |
| ۲٦٨                                                       | جزء عَمَّ                                                 |
| لْدِ الْعَزِيزِ بْنِ بَازٍ مَعَ اللَّجْنَةِ الـدَّائِمَةِ | الْفَطْيِكُ الثَّانِي: تَفْسِيرُ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْ |
| YV0                                                       |                                                           |
| YVV                                                       | سُورَةُ الْفَاتِحَةِ                                      |
| YVA                                                       | سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                       |
| YA£                                                       | سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ                                     |
| 74                                                        | سُورَةُ الْمَائِدَةِ                                      |
| ۲۹۳                                                       | سُورَةُ الأَنْعَامِ                                       |
| Y 9 V                                                     | سُورَةُ التَّوْبَةِ                                       |
| 799                                                       | سُورَةُ هُ <b>ودٍ</b>                                     |
| ٣٠٠                                                       | و روو و . ر<br>سورة يوسف                                  |
| ٣٠٢                                                       | سُورَةُ الْحِجْرِ                                         |
|                                                           |                                                           |

| الصفحة | ।प्रहलंख               |
|--------|------------------------|
| ٣٠٣    | سُورَةُ النَّحْلِ      |
| ٣٠٥    | سُورَةُ الْإِسْرَاءِ   |
| ٣•٨    | سُورَةُ الْكَهْفِ      |
| ٣١٢    | سُورَةُ مَرْيَمَ       |
| ٣١٤    | سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ |
| ٣١٥    | سُورَةُ النُّورِ       |
| ٣١٦    | سُورَةُ الْقِصَصِ      |
| ٣١٧    | سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ |
| ٣١٨    | سُورَةُ الْأَحْزَابِ   |
| ٣٢٠    | سُورَةُ يس             |
| ٣٢٢    | سُورَةُ ص              |
| ٣٢٣    | سُورَةُ فُصِّلَتْ      |
| ٣٢٤    | سُورَةُ الدُّخَانِ     |
| ٣٢٧    | سُورَةُ النَّجْم       |
| ٣٣١    |                        |
| ٣٣٢    |                        |

| الصفحة                       | ।र्मेंहुक्ति                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٥                          | سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ                                                       |
| ٣٤٠                          | سُورَةً نُوحٍشورَةً نُوحٍ                                                    |
| ٣٤١                          | سُورَةُ الْعَادِيَاتِ                                                        |
| رِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ ٣٤٣ | الِفَهَطْيِّلُ الثَّالِيْتُ: مَسَائِلُ وَأُحَـكَامٌ مُتَعَلِّـقَةُ بِتَفْسِي |
| ٣٤٥                          | فَضْلُ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ                                                  |
| ٣٤٧                          | الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ                                                    |
| ٣٤٨                          | سَبَبُ نُزُولِ سُورَةِ التَّوْبَةِ                                           |
| ٣٤٩                          | نَزَلَتْ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِالسَّيْفِ                                     |
| ۳٥١                          | لَمْ تَبْدَأْ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِالْبَسْمَلَةِ                            |
| ٣٥٣                          | عَدَدَ أَهْلِ الْكَهَفِ                                                      |
| ٣٥٨                          | حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي فَضْلِ سُورَةِ الدُّخَانِ                                |
| ٣٥٩                          | هَلْ نُسْمِعُ رَبَّنَا يَتْلُو عَلَيْنَا سُورَةَ الرَّحْءَنِ؟                |
| ٣٦٠                          | فَضْلُ سُورَةِ الْمُلْكِ                                                     |
| ٣٦٢                          | التَّكْبِيرُ فِي سُورَةِ الضُّحَىٰ                                           |
| ٣٦٣                          | تَعَدُّدُ القَّرَاءَاتِتَعَدُّدُ القَّرَاءَاتِ                               |

|                | الفِهْــرِسُ                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| = ( \( \tau \) |                                                               |
| الصفحة         | ।प्रहलंख                                                      |
| ٣٦٦            | سُجُودُ التِّلَاوَةِ                                          |
| ٣٦٨            | 0 00                                                          |
| <b>٣٦</b> ٩    | مَسَائِلُ فِي التَّفْسِيرِ                                    |
| ٣٧٤            | الذَّبِيحُ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ الطَّيْكِ                 |
| <b>*</b> VV    | التَّفَاسِيرُ الْعِلْمِيَّةُ                                  |
| ٣٧٩            | أَجْوَدُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ                                  |
| ٣٨٠            | شَرْحُ دَلِيلٍ دُونَ ذِكْرِ نَصِّ الآيَةِ                     |
| ٣٨١            | لَطَائِفُ التَّفْسِيرِ                                        |
| ٣٨٢            | عَلَامَاتُ الْوَقْفِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ                |
| ۳۸۳            | كُتُبُ التَّفْسِيرِ الْمُفِيدَةِ                              |
| ٣٨٤            | مُلاَحَظَاتٌ حَوْلَ كِتَابِمُلاَحَظَاتٌ حَوْلَ كِتَابِ        |
| بِ الصِّفَاتِ  | صَفْوَةِ التَّفَاسِيرِ لِلصَّابُونِيِّ وَتَأْوِيلِهُ لِآيَاتِ |
| ٣٨٥            | جَمْعُ الْمُصْحَفِ عَلَىٰ حَرْفٍ وَاحِدٍ                      |
| <b>*</b> AV    | تَعُدُّدُ الْقِرَاءَاتِ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَىٰ             |
| ٣٨٩            | جَوَازُ مَسِّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ بِدُونِ طَهَارَةٍ           |
| ٣٩٠            | هَلْ فِي الْقُرْآنِ مَجَازٌ؟                                  |

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ۳۹۲    | تَأْكِيدُ سَجِدَةِ (ص)                        |
| ٣٩٣    | مَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيمِ ذَكْرِ الْمَالِ |
| ۳۹۳    | عَلَىٰ الأَوْلَادِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  |
| ۳۹٤    | حُكْمُ قَوْلِ: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ      |
| ٣٩٤    | عِنْدَ انْتِهَاءِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنَ        |
| ۳۹٦    | فَوَائِدُ وَأَحْكَامٌ                         |
| ۳۹۸    | الْمَرِاجِعُا                                 |
| ٤٠١    | الْفِهْ رِسُالْفِهْ رِسُ                      |
|        |                                               |



#### www.moswarat.com

